

## فهرست الجزء الاول

| ص   |                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------|
| ٧   | السكتاب الاول — حراثة نابلبون                           |
| ٧   | ١) الباب الاول ـــ بيئة نابليون                         |
| ٨   | الفصل الاولى ـكورسيكا                                   |
| 11  | ه الثاني آسرة بونابرت                                   |
| 1 2 | « الثالث ـ أم نابليون                                   |
|     | « الرابع ـ الوسط المدرسي                                |
|     | « الخامس ـ الثورة الفرنسية                              |
| ٤٤  | « السادس ـ بين فرنسا وكورسيكا                           |
| 00  | « السابع ـ باؤولي                                       |
| 9   | <ul> <li>الباب الثانى - بين الحظ والمواهب</li> </ul>    |
| ٦.  | الفصل الأول ـ أسرة بونابرت في فرنسا                     |
| 776 | <ul> <li>الثانى ــ المعركة الاولى حصار بولود</li> </ul> |
| V £ | « النالث ـ النحالف الدولى الأول                         |
| ٧٩  | <ul> <li>الرابع ـ مامابونوالمحالف الأول</li> </ul>      |
|     | « الخامس ـ كوكب النحس                                   |
|     | <ul> <li>السادس ـ الحكومة في خطر !.</li> </ul>          |
|     | ، السايع ـ طالع السعد                                   |

| <u> </u>                     |                     |                |
|------------------------------|---------------------|----------------|
| 1+0                          | – الجبرال بونايرت   | لكذار الثانى - |
| ليون ه ١٠٥                   | لاول ـــ زواج ناب   | ١ ) الياب ا    |
| راطف نابليون ٢٠٠ ١٠٦         | الفصل الاول ـ عو    | 2              |
| رزفین ۱۱۰                    | C-30                |                |
| بع أساس شهرته ۱۲۱            | ثانی ـــ نابلیون یض | ٢) الباب ال    |
| ــاً والتحالف الأول. ١٢٢     | الفصلالاول_فرن      |                |
| للة الايطالية ١٢٥            | ، الثاني _ الم      |                |
| ىين الحملنبن ١٤٤             | , التالث ,          |                |
| خلة المصرة ١٥٢               | الرابع - ا          |                |
| ايليون ۲۰۵                   | ثالث ــ فى منزل تا  | ۳) الباب اا    |
| یانة جوزنین ۲۰۳۰۰۰           | الفصلالأول ـ خ      |                |
| وثبن فوریس ۲۱۸۰۰۰            | التانی _ س          |                |
| لها. الزوحير ٢٢٧٠٠٠          |                     |                |
| ابيس حكومة فرنسا . ٢٣٥       | لرابع — نابليون ر   | ع) الياب،      |
| لهٔ فرنسافیغیاب بو نابرت ۲۳۶ | الفصلالاول_حا       |                |
| نقلاب برومیر ۲۶۱             | ، التاتي ـ ا        |                |
| دستور سنة ۱۷۹۹ ، ۱۵۷         | ، الثانت ـ          |                |
| بر۱۷۹۹ مايو ۱۸۰۰) ۲۷۷        | القنصلية (مه توفح   | الكتاب الثالث  |
| سة ١٨٠٠ ١٨٠٠ قد              | لاول ــفرنسا من.    | ١) الباب ١     |
|                              |                     | F27            |

. الفصل الاول ـ نابوليون فى التويلرى . ٢٦٩ « الثانى ـ السياسة الداخلية ـ ثورة ٢٧١ لافنديه ـ النظام المـالى والادارى ـ القـانون ـ الكونكوردا ـ وسـام

الشرف ـ المعارضة . . .

الفصل الثااث - السياسة الخارجية - التحالف ٢٨٩ الدولى الثانى - الحملة الايطالية التحالف البحرى الشمالى -صلح اميان - قنصل لمدة

الفصل الثاني ـ التعبئة . . . ، ، . . ٣٢٣

« الثالث ـ المؤامرة الكبرى . . . ٣٢٧

« الرابع ـ نابليون الاول امبر اطور ٣٤٤

فرنسا وملك ايطاليا . .

#### رجاء إلى القراء

\_\_\_\_\_

وقعت عدة أغلاط مطبعية فى هذه الطبعة لظروف فهرية. وقد أثبتنا منها فى الجدول التالى ما رأينا ضرورة التنبيه اليه. فنحن نعتذر عن وقوعها ونرجو القارى أن يبدأ باصلاحها حتى تسنقيم له المطالعة بعد ذلك

وهناك أغلاط مطبعبة طفيفة أخرى اعتمدنا في عدم اثباتها على فطنة القارى اللبيب

المؤلف

| الصواب                     | الخطأ          | حيفة        | الص |
|----------------------------|----------------|-------------|-----|
|                            | ,              | <b>س</b> طر | من  |
| وكان                       | ولكن           | 0           | •   |
| مبال                       | ميال           | ۲.          | 71  |
| تشوقا                      | تشوقا          | 10          | 40  |
| جندت                       | حبذت           | 17          | ٤٣  |
| ليالي                      | ليال           | 17          | ٤V  |
| السبيل                     | السيل          | 1           | 79- |
| التالى                     | الثاتي         | ٩           | 144 |
| الامبراطور                 | الامبراطورية   | ٧           | 127 |
| أميرال                     | أمرلاي         | 1 £         | 104 |
| من أن يبعث                 | من يبعث        | 1-          | 17. |
| دون                        | من             | Š           | 179 |
| الاصلاح والعمل على         | الاصلاح على    | 17          | 144 |
| وعاونته                    | وعادته         | ١           | 198 |
| جاد                        | جاء            | 1           | 194 |
| أبارت تصرف بونا برت المطلق | مطلق تصرف بونا | ٧و٨         | 777 |
| حكومته                     | حكومة          | ۲           | 227 |
| وخارت                      | وخانت          | 11          | 707 |
| الأجماع                    | الاجتماع       | 0           | 470 |
| ار من تلك العوضى الداخلية  | من تلك الاخطا  | 100         | 44. |
| التي كان يعيش فيهـــــا    |                |             |     |
| وينقذهمن تلك الأخطار       |                |             |     |
|                            |                |             |     |

| الصواب                   | الحطا              | السطر   | صحيفة |
|--------------------------|--------------------|---------|-------|
| الى                      | 71                 | 9       | 444   |
| جزاء للمجتهد<br>المنافسة | جزاء المجتهد       | ٤       | 113   |
| المنافسة<br>لاجتثاث      |                    | ۲ هامشر | ***   |
| التربيت                  | لاجتباب<br>التستين | 11      | 710   |
| <b></b>                  | المرتنت            | ۲       | 417   |



نابيون وأركان مربه

#### Lynn

زعموا أن جماعة من العميان كانوا يسيرون فى طريق فاعترضهم فيل عظيم ولم يكن لهم معرفة سابقة بالفيلة ولا بأوصافها فحاروا فى أمره وأهسك كل واحد منهم بجانب من جوانبه وأخذ يصفه الإصحابه فقال أولهم وقد وقعت يده على خرطومه « ما أشبه هذا الفيل بالافعى 1 ، ولكن جاره قد أمسك بالفيل من أذنه فمال على صاحبه قائلا : — ، أولا تظن أنه أشبه بالمروحة العظيمة ! »

وكان ثالثهم قد أدرك من الفيل ساقه فتعلق بها صائحاً:

- « إنه لمن الغباوة أن لا يميز الانسان كيف أن هـذا
الفيل أشبه الأشياء بجذع النخلة!»

وكان الرابع قد وقَعت يده على ذنبه فضاق صدره بكلام رفاقه . وهَزَ " لهم ذنب الفيل فى يده قائلا :

- « يا أيها الحمق ! أيكون هذا الفيل كالحبل ثم تقولون عنه ما تقولون ؟ ! » وعند ذلك تكلم الخامس في رزانة

و تؤدة إذ لم تعجبه دفعة صاحبه . وكان قد أصاب من الفيل نابه فأمسك به وفال :

- وفيم هذا الجدل والأمر أوضح من أن يختلف فيه اثنان ؟ وكيف عزب عن ادراكم أن هذا الحيوان أشبه بالحربة منه بكل ما تهرفون ١؟ وكان سادسهم قد بسط يده فأصابت جانب الفيل فر بها عليه وهو يعجب من سوء إدراك رفاقه إذ لم يفطنوا إلى أنه كالجدار . فقال : - و كفوا أيديكم افليس فيكم من هو خليق بالحكم على حقائق الاشياء! ان هذا الفيسل كالحائط . وليس على ظهر الارض من يستطيع أن يحولني عن هذا الاعتقاد! "

فهذا الفيل العطيم هو نابليون الكبير بشخصيته الهائلة يعترض طريق المؤرخين. وهؤلاء العميان هم طائفة من المؤرخين ضلوا فى تصويره وتفهم نفسيته. فهو فى نظر بعضهم مارد جبار يهسدم العروش ويقلب المالك ويهلك ملايين النفوس! وفى نظر غير هم ملاك حارس أرسله الله لانتشال فرنسا من وهدتها ونشر النظام فى أوربا وتعميم مبادى، الحرية والمساواة فيها! وهو عند قوم ذئب كاسر

لا يعرف الا الفتك والسطو وله نظرات يتطاير منها الشرر ا وعنــــد قوم آخرين كالحمل وديع حلو الحديث أنيس وله ابتسامات ساحرة تأخذ بمجامع الفلوب ا

وهامنا بدورى أمد يدى إلى هذه الشخصية العظيمة أحاول وصفها فلعلى اذا انتهيت من هذه الرسالة لا أرانى قد انضممت إلى الصف وأصبحت .... سابع العميان حول جسد الفيل!

وأنت أيها القارى، قد يكون لك صديق مقرب إليك تلازمه ويلازمك ثم إذا بدا لأحدكما أن يتحدث عن زميله فانه قد يضل فى تصويره ويتخبط فى تحليل نفسه . وتحديد ميوله . وضبط صفاته . فاباللك بمن يتصدى للحديث عن إنسان لم يره ولم يعاصره . وخير ما بين يديه من آثاره مذكرات أو كتب كتبها عنه أنصاره أو خصومه . فهى وحى الهوى وتصوير الاعجاب . أواملاء المقت وصدى الحفيظة ؟ ما بالك بمن يتصدى للحديث عن نابليون بو ناپرت وهو تلك الشعلة الآدمية الفريدة التي اندلعت فى فرنسا فبهرت الانظار وخطفت الأبصار . وأصاءت . وآحرقت . وتقلبت عليها كل الأجواء

فعصفت بها الزعازع حتى كادت تحطم مصباحها . وهفت من فوقها النسمات حتى ذكت وكاد سناها يذهب بالأبصار ! لقد أجمع المؤرخون أو كادوا على أن نابليون كان قائداً عظيما ومصلحاً كبيراً وسياسياً حكيما وادارياً قدراً وأن له من الوقائع والاخبار ما يملاً بطون المجلدات . ولكنا ونحن نؤرخه الآن لا نريد أن نقنع بسرد معاركه وذكر أخباره . انما نريد أن ندرس حياته لنستكشف فيها أسرار العبقرية . ولنقف ما استطعنا على عوامل النبوغ ومقدمات البطولة — إن صح ان للنبوغ والبطولة عوامل ومقدمات .

نريد أن ندرس صباه لنرى كيف نشأ وبأى المؤثرات تأثر. ونريد أن ندرس حياته وهو طالب لنرى إلى أى مناحى العلم كانت تتجه ميوله.

ونرید أن ندرس حیاته جنـدیاً لنری کیف کان برسم خططه وکیف کان یعمل علی تنفیذها .

ونريد أن ندرس حياته قائد جنود لنرى كيف كان يعامل جنوده وبأى الوسائل نزل من قلوبهم تلك المنزلة التى تقرب من التقديس .

نرید أن ندرس حیاته امبراطوراً لنری کیف کان ینتقی

رجاله وكيفكان يدير برأسه الفرد امبراطوريته الواسعة . ونريد أن ندرس حياته زعيم ملوك لنرى كيف جمع في ركابه عواهل أوربا وأمراءها .

نرید أن نعرف کیف کان فی حیـه لیچوړزفین. وکیف کان فی کراهته لهدسون لو .

نريد أن نراه وسماء أورباكلها تضيق بجناحيه العريضين. وزيد أن نراه وقد وسعته جحور سنت هيلانة وأوكارها الضيقة. وفى الجملة نريد أن نطالع عبرة من أقسى عبر الدهر! وهى أن رجلا أقبلت عليه الدنيا وهو فى مهاوى الفاقة والعجز فأصبح ملكا وكان من بين رعيته ملوك. ثم أدبرت عنه وهو فى قة المجد والعظمة فسار إلى المننى وحيداً طريداً. وقد انكره حتى رجاله و تخلت عنه حتى زوجته!

# الكياب والوكول الكول الموكول الماكول الماكيون

البائلالأول

بيئة نابليون

\_\_\_\_

الفصل الأول : كورسيكا

« الشانى : أسرة بونايرت

« الثالث : أم نابليون

« الرابع : الوسط المدرسي

« الخامس: الثورة الفرنسية

, السادس: بين فرنسا و كورسيكا

، السابع: ياؤولى

# القصِّ لِي لا ُول جزيرة كورسيكا

تقع جزيرة كورسيكا بالقرب من الساحل الغربي لايطاليا. وهي جزيرة ذات سطح جبلي تكسوها غابات الشاه بلوط (أشجار الكستناء) وقد اشتهرأهلها بتلك الصفات القوية التي يشاركهم فيها سكان المناطق الجبلية في كل زمان ومكان من الصلابة والشجاعة والنخوة وحدة الطبع والمبالغة في تقدير الشرف والكرامة.

وكانت هذه الجزيرة فى أوائل القرن الثامن عشر تحت حكم جنوا بعد أن تداولتها فى القرون السابقة أيدى الحكام المختلفين من أهل بيزا وأراجون وميلان.

و إلى هذه الدول المستبدة التى تعاقبت على الجزيرة يرجع السبب فيما امتاز به أهلها من الجموح والعناد والتمرد. ولقد فشت فى ظل هذا الحكم المستبد عادة الفاندتا Tendetta. أو الانتقام الشخصى على نحو ما هو معروف الآن بين عرب الصحراء فى الديار المصرية · فكان الرجل إذا أصابه سوء

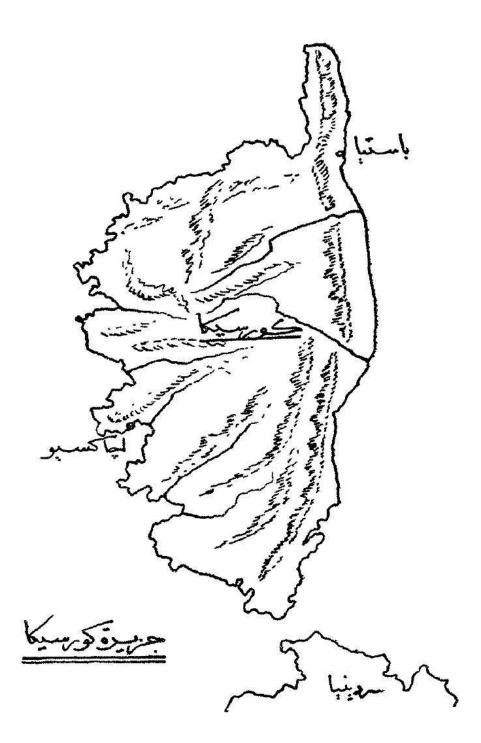

من جاره لحقه عار لاصق لا يمحوه الا أن يثأر لنفسه من خصمه بيده دون الالتجاء إلى السلطة العامة لما هو مركب فى غريزته من الاعتداد بالنفس والاستخذاء من طلب النجدة ممن كان خارجا عن دائرة الأسرة.

ولقد كانت تلك الحكومات في الواقع قليلة العطف على رعاياها مر. أهل الجزيزة . فلم تكن تحفل بادخال تشريعات أرقى من تلك الشرائع العتيقة . بل أنها كانت تشمد بشيء من الارتياح إلى تفشى عادة الفائدتا بينهم لينصر فوا عن مناوأتها الى اشكالاتهم الخاصة ولتستنفد هذه المشاجرات جهودهم فتبسط الدول الحاكمة يدها إلى خيراتهم وأرزاقهم تسلبها وهي في مأمن من اعتراضهم لها أو تمردهم عليها . بيد أن ما لاقاه أهل الجزيرة أخيراً على أيدى حكامهم البعنويين مر. ضروب العسف والارهاق أهاب بهم الى فلقد أثقلت عليهم حكومة جنوا في فرض الضرائب المختلفة وسدت في وجههم طريق الوصول إلى أي منصب من المناصب الادارية . وتركت سواحلهم نهباً لحملات القرصان المتكررة حتى أرن الأهلين لم يجدوا بداً في أول الأمر من اخلاء

السواحل الخصبة والاعتكاف فى أواسط الجزيرة القحلاء أو الفرار إلى الجزائر المجاورة .

ومازال يتلقى علم الثورة ضد حكم جنوا زعيم وطنى يقوم من بعده زعيم حتى انتهى الآمر إلى پاسكال پاؤولى Pascal من بعده زعيم حتى انتهى الآمر إلى پاسكال پاؤولى Pascal الذى استطاع أن يعيد ألى الجزيزة شيئاً من النظم المدنية و يقضى على كثير من مساوى، الادارة فيها. وقد ساعده في كل ذلك ما أدرك جنوا من الانحلال والشيخو خةو صيرورة سيادتها إلى الضعف والزوال.

غير أن جنوا ما كادت تحس بنقاص نفوذها عن الجزيرة حتى تفاوضت مع فرنسا على أن تبيعها حق ملكيتها لها وتمت الصفقة ببنهما فعللا في ١٥ مابو سنة ١٧٦٨. فما لبث أهل الجزيرة أن رأوا أنفسهم وجها لوجه أمام سيد جديد يفوق في نفوذه وسطونه ذلك السيد القديم الذي لم تكمل فرحتهم بخلع نيره عن أعناقهم. فقر قرار باؤولي وحزبه على أن يقاوموا هذه السيادة الجديدة. فكان من أنصار ياؤولي الذين اشتركوا معه في تقرير هذا الرأى سكر تيره كارلو بو ناپرت والد نابليون بو ناپرت بطل هذا الكتاب وأمبراطور الشعب الفرنسي في على بعد.

## *الف<mark>صي للثانی</mark>* أسرة بوناپرت (والدنابليون)

لم تخرج أسرة بوناپرت عن كونها وحدة من وحدات المجتمع الكورسيكي الذي أتينا على وصف شيء من خواصه في الفصل السابق. فكانت تتمثل فيها تلك الصفات التي كان يفاخر بهاكلكورسيكي من اعتداد بالنفس وصبر على الشدائد. ولكن ما زال بين والدى نابليون من الفوارق الخلقة ما يجعلنا نفرد كلمة لكل واحد منهما.

قأما أبوه (كارلو بوناپرت) فكان من سلالة أسرة ايطالية شريفة عريقة في النسب. فورث عنها اسمها الشريف. ولكن لسوء الحظ لم تكن تتوفر لهــــذا الاسم ملحقاته من الثروة والوجاهة ورفعة المقام فلم يأل الرجل جهداً في الحصول على كل ما يتفق مع هذا الاسم من الجاه والثروة وكان لا يستنكف في سعيه أن يصل إلى غايته بالمداهنة ومصانعة أولى الأمر لينال الحظوة عندهم ويكون مقرباً اليهم. وقد طوحت به مطامعه الواسعة في مغامرات مالية جرت على أسرته من بعده أشد الارتباكات.

ولقد حصل كارلو هذا على شهادة فى القانون من جامعة بيزا وتزوج وهو فى التاسعة عشرة من عمره بفتاة لم تكن تجاوزت سنتها الخامسة عشرة ولكنها كانت نامية الجسم يحسبها الناظر اليها قد بلغت العشرين . ولقد كانت تلك الفتاة فى جمالها فتنة أهل كورسيكا قاطبة حتى لقد تنافس فيها المتنافسون من شبانها الاكفاء . فاستبقهم اليها فى تلك السن المبكرة كارلو اللبق اليقظ فولدت له غلامين ما تا فى طفولتهما ثم رزقت منب بيوسف بكر أبنائها الاحياء .

ولم تكد تنشر دعوة باؤولى فى جزيرة كورسيكا وجوب القيام فى وجه فرنسا التى اعتدت على استقلالهم بابتياع وطنهم من جنوا حتى كان كارلو وزوجته الحسناء فى مقدمة الملبين لنداء الوطن ، وركبت جوادها الى جانب زوجها وشاطرته كل مخاطر القتال ، وعلى الرغم من كل ما أبداه أهل الجزيرة من ضروب البسالة فى مقاومة فرنسا فأنه لم يكن من الصعب التنبؤ بمصير كورسيكا — إذ استتب الامر فبها لفرنسا فى صيف سنة ١٧٦٩ وغادرها بسكال پاؤولى هو وزعماء حزبه الى لجهورن (إيطاليا) ثم الى انجلترا .

وبعد ذلك بنحو ثمانيــة أسابيع ولد نابليون بوناپرت فى



شارل بوناپرت

اجاكسيو (١٥ أغسطس سنة ١٥٠) و التخطوران المحكة الوصوليبة ، تقضى بموالاة الحكومة الجديدة منجح فى الحصول على رضائها و نال الحظوة عند حاكم الجزيرة الفرنسى وانتهى به الأمر أن انتخب عن هيئة أشراف الجزيرة ليكون مشلا لهم فى بلاط فرساى. وكان المستقبل بساماً لمثله لو أنه عاش حتى أدرك الثورة الفرنسية كما أدركها و فاز فيها غيره من الأشراف المفلسين . ولكن المنية عاجلته وهو فى ربعان شبابه فقضى نحبه (١٧٨٥) فى مونيلييه وهو دون الأربعين . وكان قد ذهب اليها مستشفياً من سرطان المعدة ولكنه مات به كما مات به من بعده ولده بابليون .

ولقد كان كارلو شديد الحب لابنه نابليون وكان يختصه بالعطف والملاطفة دون سائر اخوته . ويرى فيه بيصيرته الأبوية أنه سيكون زعيم كورسيكا . وكذلك كان نابليون شديد التعلق بوالده وكان يحبه حباً جماحتى أنه لما مات بعيداً عنه فى مو نبليه بسبب وجوده هو فى المدرسة بباريس ظل زمانا يندب سوء حظه لحرمانه من توديعه بنظرة أخيرة ومن تشييعه إلى مقره الأبدى مع جماعة المشيعين .

# الفصل الثالث أم نابليون

ورث نابليون عن والده الناحية البراقة من شخصية. فهو مدين له بالطموح والعمل على كسب الشهرة وحب الطهور ولكنه مدين لو الدته بجوهر شخصيته مدين لها بالثبات والعزم والثقة بالنفس ومجالدة الخطوب ومدين لها بالنظام والدقة وحسن التدبير . مدين لها بالشجاعة والاقدام وقوة القلب . مدين لها بالشجاعة والاقدام الخلقية الراكزة التي قام عليها بنيان مجده الشاهق

كانت أم نابليون تدعى ليتيشيا رامولينا فهى من سلالة بيت رامولينا المساجد العتيق وهو بيت مشهور فى تاريخ كورسيكا بمتانة أخلاق أفراده ووفرة النابهين منهم . ولقد مات أبوها قبيل زواجها بسنوات فكفلها زوج أمها الجديد وهو رجل سويسرى من أرباب المصارف فشبت بين يديه على مبادى الدقة وحسن التقدير وضبط الحساب وأضافت بهذه الصفات النافعة ثروة جديدة الى كنز جمالها الذى حبتها



الوالدة العظيمة مدام بوناپرت ( ليتيشيا رامولينو )

To: www.al-mostafa.com

به الطبيعة فجعلتها ملء عين الجميع.

ولم تكد ليتيشيا تتجاوز سنتها الرابعة عشر حتى تهامت عليها شبان كورسيكا من كل حدب يطلبون يدها طمعاً فى جمالها وكمالها ففاز بها دون نطرائه سيد شبان تلك الجزيرة فى الرشاقة والذكاء كارلو بونايرت وتم زواجهما سنة ١٧٦٤.

وعلى الرغم من اتهاء زوجها الى أسرة شريفة عريقة فى النسب إلا أنه لم يكن ذا ميسرة فتجلت من البداية مواهب عروسه الاقتصادية وعاش الزوجان فى هناء عائلى مدة عشرين سنة أبجبت ليتيشيا فى خلالها ثمانية أبناء منهم أمبراطور وثلاثة وثلاث أناث — أو قل ثمانية أبناء منهم أمبراطور وثلاثة ملوك وملكة واحدة 1 وكان نابليون ثانى أبنائها الذكور. ولما مات زوجها لم يخلف لهذه الأسرة الكبيرة إلا ملكا صغيراً يتراوح ربعه بين الألف والالف وخمسمائة فرنك فى العام. فاحتملت ليتيشيا أبناءها وعادت بهم من أجاكسيو المالريف حيث أقامت زماناً وهى تتمتع برعاية شقيق زوجها المالريف عير أن المقادير أبت ألا أن تفجع الاسرة مرة أخرى فى عائلها الجديد فات لوسيان هذا تاركا خلفه ليتيشيا وأبناءها تكافح الفاقة وحدها ولا تجد ذراعا تستند اليه.

واليك ماكتبه نابليون نفسه عن ذكريات هذا الموقف الرهيب :

« دعانا عمنا اليه وهو على فراش الموت. ثم باركنا ودعا لنا دعوات صالحات وقال مخاطباً أخى يوسف: أنت يايوسف أرشد العائلة ولكن لاتنس أن نابليون رئيسها! ــ ثم لفظ نفسه الاخيرة وسط عويلنا ودموعنا التي استدرها هذا المشهد الفاجع. أما والدتى فأنها رأت نفسها بعده بغير هاد ولانصير فلم يكن بد من أن تدير بنفسها دفة الامور . وما كان ذلك على همتهـا بعزيز . فأنها تولت جميع أمرنا . وأعدت لـكل شيء عدته بعناية عظيمة لا بمكن أن بتوقعها الانسان بمن كان من مثل جنسها أو في مثل سنها. يالها من سيدة ! وأن بجد الانسان لها شبيها أو نظراً ؟ لقد كانت تكلؤنا بعين لا تنام بل ولا تغمض وكانت تقاوم في نفوسنا كل عاطفـة خبيثة وكل نزعة شريرة . ولم تكن تسمح لشيء أن يستقر في أذهاننا الفتية إلا أن يكون سامياً وعظماً . وكانت تمقت الكذب . ولا تطيق أن ترى واحداً منا يخرج عن طاعتها قيد شعرة . ولم تكن تغضى عن هنموة نرتكها مهما صغر شأنها . ولقــــد حل بها الخسائر الفادحة فما ابتأست! وعضها الفقر بنابه فما

طاطات رأسها! وأجهدتها المتاعب المصنية فماأدركها الاعياء ولكنها احتملت كل شيء ووقفت فى وجه كل شيء! لقـد كانت لها همة الرجل وعنفه تمازجها رقة المرأة ولطفها!»

تلك كانت أم نابليون كما يصفها هو . ولا ينبتك مشل خبير ! وفى الحق لم يكن لمثل نابليو ان يخرج الامن أحضان مثل هذه « الاكاديمية » — مثل هذه الاكاديمية » — فقليل على مثل لبتيشيا أن توصف بأنها « أم » فتشترك معها فى هذا الوصف كل من أرضعت وليداً !

وما دمنا بصدد الكلام عن ليتيشيا فلا بدلنا من أن نشير إلى أنها ان كانت مدينة بقسط من أخلاقها إلى نظام المجتمع في كورسيكا. وبقسط آخر إلى زوج أمها السويسرى وبقسط ثالث الى عوامل أخرى فانها مدينة بشيء كثير لجمالها. وذلك لأن الجمال كما لا يخفي يكسب صاحبه شيئاً كثيراً من الكبريا، والدالة بسبب ما يراه حوله من اشارات الملق ووسائل التقرب فهما كان تواضع الفتاة الجميلة فانها لا تلبث أن تجد نفسها قد تربعت فوق كرسى السيادة الذي رفعها اليه إعجاب المفتتنين بها. وهكذا يخلق الجمال لصاحبه دولة رغم أنفه ثم يجلسه على عرشها. فلا غرو أن نرى بعسد ذلك في ليتيشيا تلك

الصفات الملكية وذلك الحلق النبيل الذي كان يشع عن شخصيتها الجذابة في كل أقوالها وأفعالها. ولقد ظلت هذه السيدة محتفظة بشيء كثير من جمالها حتى آخر أيامها مع أنها عمرت حتى قاربت التسعين.

وما يحلو ذكره عن هذه السيدة الجميلة صاحبة السيرة الحلوة أنها ظلت عمرها لا تجيد الفرنسية . وأن ابنها نابليون بعسد أن أصبح امبراطوراً وفتحت له أبواب الثروة على مصاريعها . أغدق عليها النعم وأمطرها وابلامن ذهبه وفضته . ورتب لها مرتبات جزيلة . غير أنها لم تكن تغترف من هذا البحر الزاخر الا بقبضتها الضيقة الأولى التي أمسكتها سني الفاقة الطويلة . وأيام الحاجة المرة التي قاستها في بدء حياتها وبتي الرعب الذي تسلط عليها في عسرها الأولى مائلا أمام عينيها بقية عمرها يمنعها من الاسراف والعمل على كسب القلوب بالهبات والصلات .

وعلى الرغم من منح ولدها لها لقب « Madame Mère » وهو لقب يقربه إلى أذهاننا اقب « والده باشا » الذي تعودنا سماعه هنا في مصر فانها عاشت في عزلة باعدت بينها وبين قلوب الشعب الذي تملك ولدها عواطفه!

## الف<u>صل لرابع</u> الوسط المدرسي

تحدثنا عن كورسيكا وعن أهلها . وأتينا على شيء من المعارك تاريخها في القرن السابع عشر فاذا هو سلسلة من المعارك المتصلة قام بها أهل هذه الجزيرة في وجه جنوا أولا ثم في وجه فرنسا ثانياً . وذكر تاكذلك أن نابليون بو ناپرت ولد على أثر هذه المعارك وغبار الحرب ما زال يملأ جو الجزيرة فكان اول ما استنشقه مع نسم هذه الحياة ونشأ تحيط به أخبار القتال من كل جانب حتى أن القصص التي كان ينام على ساعها كل مساء وهو في حجر أمه لم تكن تعدو سرد ما كابدته فيها من المصاعب والأهوال والعدو من ورائهم يطاردهم من قرية إلى قرية ومن جبل إلى جبل . ولقد لم تملكت هذه القصص نفس نابليون منذ حداثته إلى حد أنه لمل شب وترعرع لم يكن يلذ له من ألعاب الطفولة إلا أن

يمثل هذه المعارك مع الصية الذين يلاعبونه . وكان له مدفع صغير من النحاس يزن نحو ثلاثين رطلا لم يكن أحلى فى أذته من وقع قصف حين يطلقه فى الفضاء ويتخيل فيالق العدو وهى تفنى فى دخان باروده . . ! وما يزال السائح الذى يزور كورسيكا اليوم يقوده دليله إلى مكان هذا المدفع كا يقوده إلى مكان أثرى آخر يعرف باسم «كهف نابليون » وهو جحر صغير فى صخرة عاتية على شاطىء البحركان وهو جحر صغير فى صخرة عاتية على شاطىء البحركان وأوى اليه نابليون فى صباه لينفرد فيه بنفسه وليرقب منه أمواج البحر المصطخبة وهى تتكسر على الساحل — تلك الأمواج التى كانت آخر ما بق له فى جزيرة سانت هيلانة لما حرمته السياسة الانجليزية حتى رفاقه القلائل الذين تطوعوا يحمل آلام النني معه .

#### « ا » مدرسة اجاكسيو الاولية:

ولم يكد يبلغ نابليون السادسة حتى أدخله أبوه إحدى المدارس الأولية فى أجاكسيو ليتعلم مبادى القراءة والكتابة وما إليهما من العلوم التحضيرية. وعلى الرغم من نعومة الوسط فى مثل هذه المعاهد الأولية فان نابليون انفرد بين

رفاقه بشيء من الشذوذ والتهور . وكان في تلك المرحلة من عمره بعيداً كل البعد عن حسن الهندام فكان لا يرى إلا وجوار به ساقطة على حذائه ولكنه كان شديد الولع بصيبة كانت معه في المدرسة فكان دائماً يماشيها في أوقات الفراغ وقد أمسك كل منهما بيد صاحبه . وبغلب على الظن أرب منظر جوار به المسدلاة لم يكن يروق زملاء لا سيا وهو يماشي رفيفته هذه فكانوا يسخرون منه ويجتمعون خلفه هازئين منددين . وكان هو يتغاضى عنهم ويتجاهلهم حتى اذا أسرفوا في كلامهم واهتاجوه ثارت في دمه كل طبائعسه الكورسيكية وانقض عليهم كا تنقض الصاعقة غير ميال الكورسيكية وانقض عليهم كا تنقض الصاعقة غير ميال بجمعهم ولا مكترث بعواقب هجومه . وأعمل فيهم أطرافه الأربعة صفعاً ولكما ووكزاً — كل ذلك بسرعة وصرامة تكفلان له إلقاء الرعب في قلوب غرمائه وتشتيت جمعهم . وعند ذلك يعود وعليه كبرياء النصر إلى صديقته ليضع يده في يدها من جديد!

ولقد كان هذا الجموح البادى فى طبعه سبباً فى أن يرشحه أبوه المجندية فما كاد يبلغ العاشرة من عمره حتى سعى أبوه فى سبيل الحصول على توصية لدى ولاة الأمور فى فرنسا

## « ب » مدرسة ين الحربية Brienne

وكان فى فرنسا فى ذلك الوقت اثنتا عشرة مدرسة حربية ابندائية ينتق سنوياً من بين تلاميذ وقها النهائية تلائة طلبة عن كل مدرسة يرسلون لتتميم دراستهم فى مدرسة باربس العليا. وكانت مدرسة برين واحدة من تلك المدارس الاتتى عشرة . وكان تلاميذها كتلاميذ بقية المدارس الحربية من أبناء الاشراف المترفين الذين يستنكفون من دخول المدارس الاخرى الخاصة بتخريج الاطباء والمحامين وغيرهم لانه كان من دواعى الزراية فى ذلك الجيل الارستقراطى أن يحصل الرجل على المال بكدح يده وعرق جبينه . وكانوا يقضون وفتهم فى هذه المدرسة لاعبين وغرق جبينه . وكانوا يقضون وفتهم فى هذه المدرسة لاعبين هازلين وكانوا يتفاخرون بالاسراف والتبذير كما يتنافسون فى الالقاب والإنساب . فدخل بينهم نابليون — وأبوه محام فى الالقاب والإنساب . فدخل بينهم نابليون — وأبوه محام

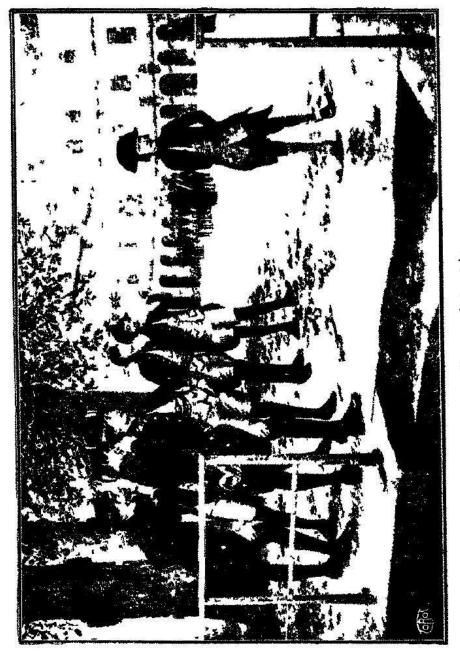

نابليون في مدرسة برين

كورسيكى — فحسر المعركة من أول طلقة! وانضم الى صفوفهم وجبوبه أخلى من فؤاد أم موسى فكان موضع استهزائهم وتحقيرهم; ولو أن شاباً غيره وفى مثل رقة حاله ألتى فى مثل هذا الوسط الأرستقراطى لصغرت نفسه ونشأ على الملق والعبودية وانطفأت عزته أمام تلك المظاهر الوجيهة التى كانت لزملائه من دونه. ولكن نفس هذه المظاهر هى التى حركت عزة نابليون وهاجت كبرياءه وملات نفسه سخطاً على ذلك النظام الذى يسود فيه الانسان لمجرد الصدفة بحكم مولده و لا يقام فيه وزن للكفاءة والجد. ولقد لاقى نابليون من الهوان بسبب هذه الفوارق بينه وبين زملائه ما جرح فؤاده الصغير. وملاً قلبه حقداً على هذا الشرف الموروث. وجعله فى أيام عزه وجده يتعصب للكفاءة دون النسب ويرفع قدر أهلها فوق كل اعتبار.

وهكذا قضى نابليون سنى دراسته الأولى غريباً فى وسط زملائه يتجافاهم ويتجنب مجالسهم خجلا وأنفة . ولما لم بجد بينهم رفيقاً يأنس إليه التى بنفسه بين آحضان كتبه فانتفع بكثرة الدرس . وتفوق على أقرانه وأصبح له ما يتيه به عليهم إن تاهوا عليه بمالهم ومظهرهم الوجيه!

ولكن همذه العزلة القاسية التي التزمها نابليون وذلك الجد المتواصل. الذي أبداه في الدرس والتحصيل قد طبعا جسمه بطابع الضعف والهزال وبتي متأثراً طول حياته مما خلفته له همذه السنوات الحنس التي قضاها في برين. وهو مدين ولا شك بقصر قامته وضئولة جرمه وضخامة رأسه إلى تلك الجهود الجبارة التي كان يبذلها وهو بعصد صبي لم يكتمل نمو جسمه.

وكانت أحب الدروس الى نابليون دروس الرياضة. وقد برع فيها منذ صغرد براعة جعلته موضع اعجاب أساتذنه أنفسهم فكانوا يقربونه اليهم ويدعونه إلى موائدهم الخاصة تكريما له و تنويها بمقدرته وكان يميل بعد ذلك إلى الجغرافية ودراسة الخرائط. ولكن كتب التاريخ هي التي كانت تستهويه و تستغرق كل حواسه بما تحويه من أخبار قيام الدول وسقوطها وأسباب رفعتها وعوامل انحطاطها. ومن الكتب الممتازة التي كانت موضع تفكيره المتواصل كتاب « الموازنة بين الأبطال » الذي وضعه بلو تارك. فان نابليون وجد فيه المادة الدسمة التي كان يسيل لها لعابه بما تضمنه من قصص أبطال اليونان والرومان وذكر أخبارهم والتحدث عن

جهودهم وما وصلوا اليه من الرفعة والكرامة بفضل نبوغهم. فكان يعب عبا فى هذه القصص وكان يخفق قلبه لمطالعتها تشوقاً إلى ذلك اليوم الذى ينفسح له فيه الطريق لمسايرة هؤلاء الابطال فى سبيل العظمة والشهرة والخلود.

\$ 4. \$

وحلت سنة ١٧٨٤ وهي السينة الأخيرة لنابليون في مدرسة برين و تصادف أن جاء شتاؤها قارساً كثرفيه هطول الثلج حتى تغطت أرض المدرسة واكتسى فناؤها بكسوة كثيفة منه تعذر معها قيام الطلبة بشيء من ألعابهم العادية فركدت أعضاؤهم وانقبضت نفوسهم وعند ذلك خطر لنابليون أن يقيم من هيذه الثلوج حصناً صناعياً يحيطه بالأبراج والأسوار ويقيم دونه الخنادق والمتاريس ثم يقسم طلبة المدرسة إلى فريقين يتحصن أحدهما داخل الأبراج ويهاجمه الآخر من الخارج، وراقت الفكرة لدى ولاة ويهاجمه الآخر من الخارج، وراقت الفكرة لدى ولاة الأمور فوكلوا اليه أمر تنفيذها.

وهكذا أصبح نابليون فى لحظة واحدة يجد المدرسة كلها تحت أمره فأخذ فى توزيع العمل على أفرادها ووقف بينهم يصدر أوامره وتعليماته ويشرف على كل جزء يتم فى هـــــذا المشروع حتى قام كل شى. وفق إرادته . ولقد بلغ من احكام التصميم آنه استرعى أنظار أهالى المدبنـــة فكانوا يقصدون أسوار المدرسة ليشاهدوا من خلالها ذلك التخطيط الثلجى البديع .

وبدأت المعركة ولم يكن نابليون مع أحد الفريقين ولكنه جعل مهمته تسيير الحرب وتوزيع أعمالهـ بين القسمين المتحاربين. فكان يتولى قيادة المهاجمين حتى إذا انتظمت حملاتهم وحمى وطيسها طار إلى قوة الدفاع يحضهم على الثبات والمجالدة حتى تكل و تفتر قوة المجوم وهكذا ظل يتنقل من جانب إلى جانب واستمرت المعركة قائمة عدة أساييع وهو فى كل أدوراها موضع اعجاب الجمع. ولقد بلغت صرامة نابليون فى تنفيذ أوامره أن ضابطاً فى هذه المعركة التمثيلية تردد فى إطاعة أوامره فما كان منه إلا أن ألقى عليه مقذوفا ثلجياً ألقاه على الأرض وتسبب له فى جرح بقى أثره فى جسمه مدى حياته.

ولعل من الانصاف بعد ذلك أن نذكر أن هذا الطالب بعينه تنكرت له الأيام بعد خروجه من المدرسة وضاقت به سبل العيش وكان نابليون إذ ذاك فى أوج عظمته فقصد اليه وطلب مقابلته قائلا إنه كان زميلا « للأمبراطور » فى برين

فلم يذكر نابليون اسمه وكلف حاشيته باستيضاح الزائر عن شخصيته فعاد اليه أمينه قائلا — « يامولاى أن للرجل جرحا طويلا فى جهته يقول أنه أصيب به من يد جلالتكم ، فتذكر نابليون وقال باسماً — « أجل . أنى أتذكر ذلك الجرح جيداً ؛ أدخلو الرجل وأجابه زميله القديم إلى أدخلو الرجل وأجابه زميله القديم إلى كل ما سأل .

وتذكرنا هذه الحكاية بحكاية أخرى وقعت لنابليون مع مدرس الخط الذي كان يعلمه في برين. فلقد لاقي هذا المدرس من تلميذه الجامح كل مشقة في تقويم يده وذلك لأن خط نامليون كان من الرداءة بحيث لا يقرأ. وعالجه الاستاذ بكل الوسائل ولكن على غير جدوى وأخيراً يئس منه وترك حبله على غاربه وفوض أمره لله في خيبة أحد تلاميذه. ومرت على ذلك السنون والاعوام وساءت حال الرجل فلم ير أمامه غير مع زوجته جوزفين في سان كلو فأدخل عليه الرجل وهو ينتفض فرقا خشية أرف تكون زيارته قد أزعجت خاطر ينتفض فرقا خشية أرف تكون زيارته قد أزعجت خاطر الامبراطور. ولمح نابليون منه ذلك فأراد أن يستغل الموقف للتفكه قليلا على حساب هذا الاستاذ البائس. فنظر اليه للتفكه قليلا على حساب هذا الاستاذ البائس. فنظر اليه

متظاهر آبالغضب. فازداد ارتباك الرجل وهو يقدم نفسه اليه قائلا أنه كان مدرس الخط فى برين. فاستمر نابليون فى إدعاء الغضب وقال: «حقآ، لقدكنت تعلمنى الخط. فياحسن ما أنجبت! ؟ هذه جوزفين عندك فتفضل بسؤالها عن رأيها فى خطى الذى علمتنيه! »....

وعند ذلك ابتسمت الامبراطورة بما هو مشهور عنها من الرقة واللطف الذى أكسبها قلوب الجميع قائلة ، أوكد لك ياسيدى أن خط الامبراطور من أحلى الخطوط ! »

فقهقه نابليون لسماع هذه الشهادة الجريئة ورتب للرجل البائس معاشا يستعين به على ما بقى من أيامه .

## « ج » مدرسة باريس الحربية

وفى أكتوبر سنة ١٧٨٤ كان نابليون من بين تلاميد مدرسة برين الذين وقع عليهم الاختيار ليدخلوا مدرسة باريس الحربية. فدخلها فاذا هو أمام وسط ارستقراطي أدهي من وسط برين وإذا لكل طالب من زملائه خادم خاص يقوم بخدمة حصانه وصقل سلاحه و تنظيف حذائه وإذا هم يتناولون في غذائهم أشهى الاطعمة و يتقلبون في نومهم على يتناولون في غذائهم أشهى الاطعمة و يتقلبون في نومهم على

Mapless resident

أوثر الفراش فافتتح نابليون عهده في هذه المدرسة بتقديم تقرير شديد اللهجة إلى ادارة المدرسة نبه فيه إلى أن هذا النظام لا يمكن أن يؤدى إلى تخريج ضباط يصلحون لخوض المعارك وركوب أهو الها وقال بوجوب تعويد الطلبة الخشونة في كل مرافقهم محبذا تولى كل طالب أمر نفسه يخدم حصانه بيده ويصقل سلاحه بنفسه ويقوم بكل ما هو مطلوب منه غير معتمد فى ذلك إلا على جهوده الخاصة ليشب على حب العمل وليتبدد من ذهنه ذلك الزهو الكاذب الذى يملز عادة رءوس الضباط الصغار و يجعلهم بمعزل عن جنودهم فى حين تقضى المصلحة بالاقتراب منهم والاتصال بهم .

ولقدرأى نابليون فى هذا الوسط الجديد أن لابد له من أن يعتصم بما اعتصم به فى برين مر الرزانة والاعتكاف والاكباب على المطالعة والدرس ليدفع عن نفسه ذلك النظر الشرر الذى كان يصوبه نحوه أقرانه.

ولقدكان بسبب ضمور جيبه وتعاسة هندامه كثير الهموم حتى لقد قال بعد ذلك (سنة ١٨١١) فى وصف هذه الآيام. « إن تلك الهموم كدرت على صفاء الشباب وأثرت فى طبعى وأكسبتنى الرزانة قبل أوانها...» وكان بما زاد في هموم نابليون في ذلك الحين وفاة والده سنة ١٧٨٥ فقد حزن لفقده حزناً أليا لما كان يرجوه من الحير والمعونة على يديه بعد خروجه من المدرسة وقد صرح بهذا المعنى تصريحاً في رسالة بعت بها إلى عمه على أثر الوفاة حيث قال – « . . . . واءسفاه لقد كان كل شيء يدلنا على أن الفقيد سيكون نعم العون لنا في زمن الشباب . ولكن الله لم يرد أن يبقيه لنا . وارادة الله نافذة لا مرد لها وهو وحده القدير على أن يلهمنا الصبر عنه والسلوان » .

أما أمه فقد كتب اليها يقول:

« أى أمى العزيزة! تعزى واصبرى فان الأحوال توجب علينا العزاء والصبر وسنضاعف نحن العناية بك والاعتراف بحميلك. فاذا وفقنا إلى تعويضك بعض الحسارة فى الفقيد العزيزكنا سعداء الطالع.»

وكأنما ألهم نابليون بعلم ما هو مخبوء له فى صفحة الغيب من العظمة . فكان إكبابه على الدرس والاهلاع إكباب من يعد نفسه لعطائم الأمور وكان له فى المعضلات جلد تتضاءل أمامه أعقد العقبات . حدث مرة أن أستاذ الرياضة عرض على فرقته مسلة فى غاية التعقيد ليتيارى فى حلها

التلاميذ فحجز نابليون نفسه من أجلها في غرفته نحو ثلاثة أيام وهو يقلب المسألة على وجوهها ويعمل فكرته فيهاحتي اهتدى إلى حلها. وكل ما عرفه زملاءه بعد ذلك عن هذه المسألة أن نابليون « وفق إلى حلها » وما دروا أن هذا « التوفيق » لم يكن إلا ثمرة من ثمرات الجهد المتواصل وأن نابليون كان يمهر « توفيقاته » هــذه بأغلى الأثمان من صحته ووقته . وأن الليل الهادي. الساجي الذي ينامه الناس مل. جفونهم كان يقضيه هو في التفكير والتدبير ليحصل على « توفيقة » من هذا النوع يصطبح بها الناس فيتهمونه « بحسن الطالع وسعادة الحظ » مع أنه ينكر على ذهنه تلك البداهة التي كان ينسما الناس اليه وبردها الىكثرة التفكير والتقدير مقدما لكل ما قد يعترض طريقه من المشكلات. وقد كشف بنفسه هذا السرحين قال: وأناداتم الشغل كثير التفكير. فاذا رأى الناس أنني مستعد فى كل وقت لما تخلقه الظروف من عاجلات المسائل وعارضات المشاكل فذلك لأنى قبل أن أشرع في أي عمل من الأعمال أكون قد فكرت فيه وتدبرته وتبينت ما قد ينشأ عنه فلا تحسبن أنه الذكاء يملي على ما أقول وأفعل إذا حدث أمر لم يكن في الحسبان. كلا. بل هو التفكير والتدبير.... أني دائم

الاشتغال. أشتغل على المائدة وفى قاعة التمثيل وغيرها. وأفيق فى الليل لكى أعمل عملا. »

ومن مأثوركلماته أيضاً قوله:

«قدكنت أنفق ساعات لعبى فى العمل. ولطالما قضيت الليل أفكر فيما ألقى على من دروس النهار . . . . ذلك بأن طبيعتى لم تكن تتحمل أن يكون غيرى هو المبرز فى فرقتى ! ، وفى الحقيقة أن سر نجاح نابليون كان فى تلك الطبيعة التى يصفها صاحبها بأنها لم تكن تتحمل أن يكون غيره هو المبرز فى فرقته وهو تلميذ والتى يصفها التاريخ بأنها لم تكن تتحمل أن يكون غيره هو المبرز فى أوربا وهو ملك !

ولقد كتب كثيرون عن نابليون فوصفوه بأنه جندى فحسب .كلا بل انصافاً لهؤلاء المؤرخين نقول انهم وصفوه بأنه جندى ماهر بل بارع \_ بل منقطع النظير ! ولكنهم فى كل ما ذهبوا اليه وفى كل ما نحسن الظن فيهم بأنهم قالوه أو أرادوه نحسب أنهم لم ينصفوا هذا البطل الذى أودعت فيه الطبيعة نفساً عبقرية كان لا بدلها من الظهور فى أية صورة أخرى لو أنها لم تظهر فى ذلك الصورة الحربية التى طلعت على العالم فيها واذن لرأينا نابليون أديبا كبيرا يكسف بروعة

مخلفاته كتب الأولين واذن لرأيناه فيلسوفاً خطيراً ينبرى برأسه الكبير لحل طلاسم هذا العالم وألغازه ويترك لمن بعده أوفر ثروة خلفها العقل الانسانى للأجيال التي تليه ا

ولـ بن نابليون خرج من مدرسة باريس سنة ١٧٨٥. وهو فى السادسة عشرة من عمره ضابطاً. فلنتبع خطواته العسكرية ولننظرالى أين ينتهى بنا المسير!

# الف<u>صِّلِ لَلِح</u>امِئِنَّ الثورة الفرنسية

فى السنة التى تخرج فيها نابليون من المدرسة (سنة ١٧٨٥) كانت فرنسا على أبواب ثورتها الهائلة التى قلبت كافة النظم فيها رأساً على عقب. فقد كان أهلها ثلاث طبقات:

- ١) طبقة الأشراف
- ٢) وطبقة رجال الدين
  - ٣) وطبقة العامة

وكان على كاهل هذه الطبقة الآخيرة وحدها يقع عبه الضرائب. أما الاشراف ورجال الدين فعلى الرغم من أنهم يمتلكون أكثر من نصف الارض هانهم كانوا معافين من دفع الضرائب. بل انهم كاوا يتمتعون بامتيازات تبيح لهم تسخير العامة فى فلاحة أرضهم من غير مقابل —كلابل كان لهم فوق كل ذلك حق آخر وهو حق جباية ضرائب لأنفسهم من هؤلا، الفلاحين الذين يسخرونهم فى زراعة لأنفسهم من هؤلا، الفلاحين الذين يسخرونهم فى زراعة

بساتينهم وحقولهم ا؟

وكانت مناصب الحكومه وقفاً على هؤلاء الأشراف. أما العامة فكانوا محرومين منها وكانوا مقيدين حتى فى صناعاتهم فكان الرجل منهم لا يملك تغيير مهته إذا أراد بل كان لا يملك أن يتزوج بالفتاة التى يختارها لنفسه من غير أن يحصل على موافقة مولاه الشريف!

فتحت هذه العوامل المرهقة كانت ترزح طبقة العامة وتتوارث هذه المظالم جيلاءن جيلحتى طفح الكيل وتنبهت الأذهان لما هي فيه من التعاسة . وذلك بفضل ما انتشر في البلاد من كتابات الأدباء والفلاسفة أمثال روسو ومنتسكيو وفولتير الذين هاجموا تلك النظم العتيقة الفاسدة وحملوا على أهلها حملات هادمة فجرءوا العبيد على مواليهم وأصبح الفقير ينظر للغني في فرنسا شزراً ويتمثل في شخصه كل ما اقترفه آباؤه وأجداده من المطالم والمساوى ويصر على أسنانه تشوّقاً لذلك اليوم الذي يمكنه من الاشتباك مع غرمائه المتكبرين ليسوى معهم حسابه .

وقد كان الكل يتوقعون قرب حلول ذلك اليوم حين أفلست خزائن الحكومة وعجز رجالها المسئولون عن إدخال أى إصلاح فى شئونها. فقد اقترح أحد الوزراء مرة أن يشترك الأشراف مع رجال الأمة فى دفع الضرائب فما كان من زعماء تلك الطبقة الطاغية إلا أن حملوا الملك على عزله فعزله. واقترح آخر أن يُدعى مندبو الشعب للاشتراك مع الحكومة فى معالجة الأزمة التي كانت تهدد الجميع فكان جزاؤه العزل والنبى أيضاً. مع أن الأشراف لو كانوا قبلوا الاشتراك مع طبقة العامة فى أداء الضرائب لكان من المحتمل تجداً تفادى الثورة التي وقعت بعد ذلك والتي كان الأشراف وامتيازاتهم وأموالهم فى مقدمة ضحاياها.

وكان ملك فرنسا فى ذلك الحين رجلا طيب القلب حسن النية . وكان كذلك ضعيفاً ليناً متراخياً — شأن كثير عن يتصفون بطيبة القاب وحسن النية — فظل يتراجح بين الأشراف والعامة آناً مع هؤلاء وآناً مع هؤلاء لاخبئاً ونفاقاً ولكن ذبذبة وتردداً فازدادت الأمور فساداً على يديه وكانت في هذه الضائقة المالية التي يشكو ضغطها الجميع مثال الاسراف والسفه فكانت عنواناً سيئا لميول السراى نحو الشعب. وألقت على البلاط بسلوكها الشائن ظلا ثقيلا من الشعب. وألقت على البلاط بسلوكها الشائن ظلا ثقيلا من

الريب والشكوك.

وكان من حول الملك حاشية خيبتة رجعية دأمها أن تصد الملك عنكل إصلاح يعتزمه وتحول بدسائسها بينـه وبين خدام الأمة المخلصين فأوهموه يوماً بأن الشعب ينوي مهاجمة الأسرة المالكة في قصرها ونجحوا بذلك في اثارة مخاوفه . واستصدار أمر منـــه بجمع الجيش على مقربة من باريس استعداداً للطواري. . ولكن الباريسيين أو ّلوا ذلك العمل أسوأ تأويل. وراجت بينهم اشاعة مؤداها أن الحكومة نصبت أيضاً مدافعها فوق أبراج سجن الباستيل لهدم المدينة على أهلها. فهاج الشعب لذلك واحتشدت جموعه أمام السجن أ وابه عنوة . وقتلوا حراسه . وأخلوا سبيل نزلائه التعساء. وكان من أثر ذلك أن استولى الذعرعلى الملك وعاد يسترضي الشعب بكافة الوسائل. ولكن النصر الذي لاقاه الغوغاء في يوم الباستيل (١٤) يولية سنة ١٧٨٩) ملاهم اعتداداً بأنفسهم وصاروا من بعده يثورون لأتفه الاسباب. وبهاجمون كل من توهموا فيهم مناصرة الحكومة أو الوقوف في طريق مطالب الشعب. وقام الناس فى الاقاليم يحذون حذو أهل باريس فهاجموا قصور الاشراف ونهبوها ثم أحرقوها وقتلوا سكانها ومثلوا بهم تمثيلا . وتمادى أهل باريس أنفسهم فى طلباتهم فكلفوا الملك أن ينزل من ضاحية فرساى مقره ومقر أسلافه من الملوك ليقيم بينهم فى باريس . وذلك لكى يأمنوا دسائسه ودسائس من حوله ممن كانوا يعملون سراً على مقاومة الشعب بالقوة والانتقام منه لخروجه على طاعة الحكومة واستعاله القوة والعنف فى الحصول على مطالبه .

ومن ذلك اليوم تجلت ارادة الشعب في تسيير شئون فرنسا. وكرهت الملكة مارى أنتوانت أن تقيم على الرغم منها في شبه أسر وسط الغوغاء في باريس فاقترحت أن تهرب مع زوجها وولديها إلى النمسا عند أخيها الامبراطور ليو يولد حيث اجتمع الأشراف الذين هاجروا من فرنسا فراراً من الشعب الهائج. وكانت فكرتها في ذلك أن تستنصر بأخيها ايتعاون معها ومع زوجها على غزو فرنسا الثائرة وقمع الثورة فيها واعادة المياه إلى بجاريها الأولى. ولكن سوء حظ الأسرة المالكة قضى بانكشاف أمرها في الطريق فضبط الملك هو ومن معه وأعيدوا جميعاً وسط

استهزاء الشعب بهم واعتداءه عليهم.

وتقدم مندوبو الشعب بعد ذلك إلى الملك بنظام جديد لحكومة فرنسا أساسه أن الأمة مصدر السلطات. فلم ير الملك بدآ من قبوله وأقسم يمين الولاء للدستور الجديد فى سبتمبر سنة ١٧٩١ وانتقلت الحكومة بذلك رسمياً من يد أولئك الذين مارسوها أجيالاطويلة إلى أيدى الشعب الغريرة فكان من الطبيعي أن يختل ميزان الامور ويزداد اضطرابها في مستهل هذه التجربة الجديدة.

وأول ما شاهدت فرنسا من آثار حكومتها الشعبية أن رأت نفسها تدخل فى حرب مع النمسا . أما سبب هده الحرب فكان تخوف الفرنسيين من ليوپولد امبراطور النمسا وشقيق مارى أنتوانت الذى رحب بالمهاجرين من أشراف فرنسا والذى أعلن الفرنسيين بأن استقرار النظام فى بلادهم أمر تقتضيه السياسة الدولية فى أوربا فدل بذلك على أنه يعترض طريق الثوار ويعمل على الحيلولة دون تحقيق آمالهم السياسية . فحملوا الملك على أن يعلى الحرب عليه فأعلنها فى أبريل سنة ١٧٩٣ .

على أن الشعب لم يقنع من الملك بذلك. بل طلب اليه

أن يعلن أيضاً بأن جميع الذين هاجروا من فرنسا خاتنين لبلادهم يحلل القانون تعقبهم والحكم عليهم بالاعدام. فتوقف الملك عن توقيع هـــذا القرار فكان ذلك سبباً فى إرهابه بمظاهرة عنيفة هجم فيها نحو ثلاثين ألفاً من غوغاء باريس على قصر التويلرى فى ( ٢٠ يونية سنة ١٧٩٢) واعتدوا فيها على قصر التويلرى فى ( ٢٠ يونية سنة ١٧٩٢) واعتدوا فيها على كرامته و تطاولوا فيها على مقامه بشكل يشمئز له الذوق السليم إذ يروى أن أحد المتظاهرين أقبل عليه وهو فى حالة سكر بين وقدم له كأساً من النبيذ ليشرب بخب المتظاهرين فتناول الملك القدح صاغراً ورفعه إلى شفتيه . كما يروى أن متظاهراً آخر بسط إليه قلنسو ته الجراء (وهى شعار الثورة) على سنان رمحه فما كان منه إلا أن تناولها طائعاً ووضعها فوق رأسه (١).

وقد أعقبت هذه المظاهرة مظاهرة أخرى أعنف منها (فى ١٠ اغسطس سنة ١٧٩٢) وقد انتهت بفشل رجال الحرس الملكى عن آخرهم والقاء القبض على الأسرة المالكة وايداعها فى السجن.

<sup>(</sup>١) راجع تفسيل هذه المظاهرة وأمثالها فى كتاب (الثورة الفرىسية) للمؤلف

على أن شيئاً من ذلك لم يجد الفرنسيين نفعاً فى حربهم مع النمسا فقد انهزموا لأول لقاء بحيوش أعدائهم . ولم يروا من علاج لهذه الهزيمة الا أن يعودوا إلى وسائل العنف ليرهبوا بها كل من حامت حول إخلاصـــه لنظامهم أدنى الشبهات حتى لا يجتمع عليهم خطر الفتنة الداخلية وخطر الغزو الخارجي . ووقعت فى هذه الفترة مذابح فظيعة تعرف فى التاريخ باسم ( مذابح سبتمبر ) لأنها وقعت فى شهر سبتمبر فى التاريخ باسم ( مذابح سبتمبر ) لأنها وقعت فى شهر سبتمبر سنة ١٧٩٢ وقد قتل فيها خلق كثيرون ممن كانت تهمتهم أنهم يشايعون الملكية أو ينتمون الى أحد أفرادها .

على أن فريقاً من زعاء المتطرفين بالغ فى تهوره. وقضى سوء الطالع أن يتبعه العامة فى هذا التهور. وكانت أوربا قد تحركت ملوكها لاغاثة زميلهم ملك فرنسا فاقترح هؤلاء المتطرفون أن يتخلصوا من الملك وحراسته حتى يتيسر لهم التفرغ لاعداء البلاد. وحوكم الملك بناء على هذا الاقتراح بتهمة الاتصال بالاعداء والعمل على نكاية الشعب وحكم عليه بالاعدام.

ومنذ وقع رأس لويس السادس عشر ملك فرنسا تحت حد المقصلة لم تعد هـذه المقصلة تتهيب رأس غيره. فسيق

اليها أنصار الملك زرافات ولم يبق على ظهر فرنســـا شخص واحد تحوم حول اتصاله بالأسره المالكة الشكوك.

وأعلنت الجهورية في فرنسا وتولى الحسكم فيها حزب اليعقوبيين وهم غلاة المتطرفين. وعلى رأسهم الزعماء الثلاثة الذين أطلق الشعب عليهم لفرط طغيانهم اسم Trois " الذين أطلق الشعب عليهم لفرط طغيانهم اسم Dieux " Dieux ( الآلهة الثلاثة ) وهم دانتون ومارا وروبسبير. ويعرف عهد حكم هؤلاء الزعماء وبعهد الأرهاب ، وتقدر الرءوس التي قطعت في عهدهم في فترة تقرب من السنة بعشرات الألوف. وجلهم لا ذنب لهما اكثر من أنهم موضع اشتباه الجهورية ».

عند ذلك اشمأزت النفوس من أعال اليعقوبيين وبدأ الناس يتناجون بأن تلك الحال لا ترضى الشيطان نفسه. فانتقضت البلاد البعيدة عن باريس على الحكومة المركزية فيها وخرجت عن طاعتها.

وفى نفس الوقت تحالفت دول أوربا على اعادة النظام فى فرنسا ووضع حد لهذه الأهوال التي غرقت فيها ـ

ولكن جماعة الأرهاب لم يزدادوا الإقسوة وعتوا أمام هذه الاخطار التي باتت تتهددهم في الداخل والخارج. وعولت على الالتجاء للطرق الحاسمة الناجعة فى تبديد هذه الأشباح .

فأما في الداخل فأنها ألقت الرعب في قلب كل من تحدثه نفسه بالخروج عليها وذلك بالتنكيل بأهل المدن التي خرجت على الحكومة مثل أورليان ومارسيليا وليون وتولون . ولقد بلغ من قسوتهم مع أهل هذه البلاد أنهم في ليون مثلا رأوا أن المقصلة لا تسعفهم في أزهاق الارواح فكانوا يلقون بالناس في نهر الرون أفواجا ليغرقوا فيه بالجلة « ولتسبح الجثث إلى مدينة تولون وتنذر أهلها بما سيحل بهم من العقاب» كما كان يقول ممثل الحكومة الذي تولى تأديب العصاة من أهل تلك المدينة .

وأما فى الخارج فقد حبذت الحكومه الأمة الفرنسية بأسرها فلم تبق فيهـا يدلا تعمل لنعزيز القوة التى تواجه الاعداء.

وقد نجحت هذه الطريقة فعلاكما نجحت أختها وتخلصت فرنسا من الخطرين (١).

<sup>(</sup>١) اقرأ تفصيل هذه الحوادث كلها في كتاب (البورة الفريسة) المؤلف

## *الفصل لسّا وس* بین فرنسا و کورسیکا

كان طبيعيا أن لا تقع كل هذه الحوادث فى فرنسا ونابليون ضابط فيها دون أن يكون له دوره الذى يلبق بأمثاله أن يلعبوه.

ولقد ألحق بعد خروجه من مدرسة باريس بالفرقة المسهاة لافير La Fére و كانت تعسكر في مدينة فالنس La Fére و كانت تعسكر في مدينة فالنس Tralence و أنعم عليه فيها برتبة ملازم تان وكان اذ ذاك في السادسة عشرة من عمره لا مال له ولا أصدقاء ولم يكن يعرف أحدا من ذوى النفوذ يستعين به على الرقى في الجيش مات أبوه ومات انصار أبيه الذين كان يصح الاعتماد عليهم بعد فقده . وضافت سبل العيش في وجه أمه واخوتة . ولم يكن راتبه الاسبوعي يتجاوز خمسة وثمانين قرشا . فلو أنه رضى بهذه الحال وانتظر الفرج في دوره الطبيعي لبقي ست سنوات قبل أن يرقى لرتبه ملازم أول وست سنوات أخرى قبل أن يصح يوزباشا واذا استمر الحال على هذا

المنوال فقد يحال على المعال وهو بعد فى مقتبل العمر. وحينئذ لا يكنى مرتبه لسد رمقه ولكن هذا المستقبل المظلم شدد من عزمه واستحث من همته. فأخذ يرقب الحوادث بأقصى الاهتمام لينتفع من سوانح الفرص وأكب فى الوقت نفسه على الدرس والمطالعة بحكم خلو يده من المال اللازم للتلهى والترويح عرب النفس أو على الاصح محكم رغبته القوية فى أن لا يضيع وقته الثمين فى التلهى والترويح عن النفس كما صرح بذلك فى كلمته المشهورة.

« كنت أشعر دائما أن الوقت من ذهب حتى في الأوقات التي كنت فيها خلواً من العمل . »

ولقد انتشرت الكتابات الثورية فى كل أنحاء ورنسا فى ذلك الوقت وكان نابليون يطلع على معظم ما كانت تنفثه الأقلام الهدامة فى تلك الآيام ولكن ميوله كانت لا تزال مركزة فى مشل « بلوتارك » وفى كتب التاريخ العام . وفى مراءة مؤلفات الفلاسفة الحديثين أمثال روسو وفولتير . ولقد خلفت هذه المطالعات فى أسلوب نابليون الكتابى من التثقيف ما جعل لبياناته التى كارف ينشرها على جنوده فى مستهل المعارك وعقب النصر تلك الروعة التى يحسده عليها مستهل المعارك وعقب النصر تلك الروعة التى يحسده عليها

كثير من الآدباء. أما تلك الكهرباء الكامنة فى سطور هذه البيانات فشىء آخر لم يكن مصدره روسو ولا كورنى Cornielle ولا غيرهما ولكن كان مصدره روحه الفوار الذي كان يشع المعانى الحماسية كأنها ومضات الصاعقة الجائمة فوق السحاب.

ولقد كان لمؤلفات هؤلاء الفلاسفة أثر آخر فى نفس نابليون فانه كتلميذ لفولتير مشلا أصبح يحتقر الرهبان ولا يؤمن بمذاهب الديانة المسيحية وكتلميذ لروسو أصبح يكره المللوك ولكنه كان فى الجملة غير ميال لدراسة الفلسفة فى ذاتها واجهاد مخه فى معنوياتها فان الماديات هى التى كانت تستهوى عقله وتملك حواسه فتلذه قراءة الوقائع والأرقام ويستغرق اهتمامه أمشال « ما كيافيللى » « ومونتسكيو » ببحوثهما العملية المفيدة .

ولقد ظل نابليون زماناً يعيش بين الفرنسيين ولا يرى فيهم إلا أنهم أعداؤه وغرماؤه الذير اغتصبوا بلاده وحرموها استقلالها. وبقيت كل آماله تحوم حول مستقبل كورسيكا حتى أنه هم بوضع تاريخ لها. بل إنه كتب بالفعل فصلين من هذا التاريخ ثم حال بينه وبين إتمام عمله ما تفتح

أمامه بعد ذلك من ميادين العمل الواسع غير أن آراءه السياسية ما لبثت أن تطورت بعد أن قامت الثورة الفرنسية وألغت النظام الحكومى فى فرنسا وكورسيكا وجعلت هذه الجزيرة (مديرية) من (مديريات) فرنسا بعد أن كانت مستعمرة من مستعمرات التاج فتغيرت نظرته نحو فرنسا وزالت عداوته لها ولكن حنينه إلى وطنه ما زال يملك قلبه وما زال هو يعلق على كورسيكا كل آماله فى الحصول على مستقبل سعد.

وكأن القدر أبى أن يكون نابليون حاكم شعب من من رعاة الأغنام ورواد الدمن. فأعد له وراء حجب الغيب أرفع عرش عرفه تاريخ أوربا الحديث. ولكن كانت من دون هذا العرش أيام نكدة وليال سود كتب عليه مقاساة أهوالها أولا.

### زبارتہ الا ولی لیکورسیط

وذلك أنه بعد أن أقام فى فالانس زماناً تحركت بطاريته الى ليون حيث كانت تخشى الحكومة حدوث اضطرابات فيها. و بعد أن قضى شهراً فى تلك المدينة فكر فى زيارة أهله

ووطنه بعد أن قضى فى فرنسا أكثر من سبع سنوات دفعة واحدة . وكان قلبه ما يزال فى قلق على أمه واخوته منذ نكبت الاسرة بوفاة والده لعلمه بأنه كان عمادها الذى ينعقد حوله كل رجائها فطلب إذن الحكومة فى الحصول على أجازة فسمحت له بسنة ( من سبتمبر سنة ١٧٨٦ — سبتمبر سنة ١٧٨٧)

وعاد نابلبون الى أمه و تذاكر أفراد الأسرة تلك السعادة التي كانوا يرفلون فى حللها قبل سفر نابليون الى فرنسا وقبل وفاة عميدهم. وأحس نابليون بأن الانظار تتجه إليه فى حمل مسئوليات أسرته والحلول فيها محل والده كما أحس بعجزه عن تحسين حال نفسه فضلا عن حال أمه واخوته فانقبض صدره تحت تأثير هذا الضيق وعاد الى فرنسا فى نهاية أجازته وقلبه ينفطر حزناً من حرج هذا الموقف.

وعند عودته كانت فرقته فى مدينة Auxonne فوافاها اليها وهناك أخذ نفسه بأقسى أسباب الاقتصاد لعله يستطيع أن يعين أسرته بشىء من مرتبه. فلم يطق جسمه الضعيف تلك الشدة التى أخذه بها وأصيب بفقر الدم وتهدمت بنيته حتى خشى عليه طبيب البطارية أن يموت وإليك بعض ما

ورد فى كتاب معث به الى والدته فى تلك الايام :

«ليس لى منزع الا العمل. فانا لاأرتدى ثيابى الا مرة فى كل ثمانية أيام ولا أنام منذ مرضت الا قليلا. أذهب الى مخدعى فى العاشرة من الليل وأفيق فى الرابعة من الصباح. أما طعامى فأتناوله مرة فى اليوم وذلك فى الساعة الثالثة مساء وقد وجدت ذلك مفيداً لصحتى »

### الرزيارة الثانية .

على أن نابليون برح به الضعف فلم يعد يحتمله فى غربته واشتد حنينه الى أهله تحت تأثير المرض فعاد الى طلب أجازة أخرى وسافر الى كورسيكا (سبتمبر سنة ١٧٨٩) حيث أقام الى أن تحسنت صحته . ثم عاد الى فرنسا مستصحباً فى هذه المرة أخاه لويس ليخفف الحمل ولو قليلا عن والدته .

وكانت فرقتـه ما تزال فى Auxonne فلحق بها هناك وقضى بها أياما من أتعس ما روى تاريخ البؤس والشقاء. فكان يقضى بعض أوقات فراغه فى تعليم أخيه ويصرف ما بقى منها فى كتابة الموضوعات الادبية سعيا وراء الحصول على أجر يتقاضاه عنها من الناشرين. ولقد كابد نابليون تلك الحال بصبره وحزمه المعهودين وأبى تعففه عليه الا أن يبدو للناس طلق المحيا حتى لا يرتاب أحد فيها كان يمزق قلبه من شدائد الحضاصة والعسر.

وأخيرا في شهر مايو سنة ١٧٩١ رقى نابليون الى رتبة ملازم أول وألحق بالبطارية الرابعة المرابطة في فالانس فعاد الى هذه المدينة ومعه في هذه المرة أخوه لويس وقد ارتفع مرتبه قليلا. ولكنه لم يكن يسمح له بعد بتذوق لذائذ الحياة. فكان يقيم هو واخوه في نفس الغرفة التي كان يقيم فيها عند أول تعيينه في فالانس. وكان يدفع ما يتبق له بعد النفقة الضرورية إلى إحدى المكاتب أجرا يخوله حق المطالعة فيها.

#### الرزيارة التالثة :

وفى سبتمبر سنة ١٧٩١ أفلح نابليون فى الحصول على الجازة أخرى لمـــدة ثلاثة شهور فسافر هو وأخوه إلى

كورسيكا وكان يقضى أوقاته كعادته بين كتيه وخرائطه وحساباته حتى لكأنه كان يعــــد نفسه لمثات المعارك التي كتب له النصر فيها في مستقبل أيامه على مختلف شعوب أوربا. وحدث في هذه المرة أن تجاوز نابليون مدة الأجازة التي كان مرخصا له بها لأنه التحق يخدمة الجيش الكورسيكي وعين قائدا لاحدى فرق المتطوعين الوطنيين رسميا فاصبح بذلك عرضة للعقوبات الصارمة التي يفرضها القانون العسكري لمثل هذه المناسسات. ولكنه ما لبث أن جاءته الانباء من فرنسا بأنحكومة الشعب التي كانت قائمة في ذلك العهد اتهمت الملك لويس السادس عشر بأنه كان على اتصال سرى مع امبراطور النمسا وأن أشراف فرنسا الذين هاجروا منها فرارا منغضب الشعبقد التفوا حول هذا الامراطور يستنجدون به على رجال الثورة . فأرغم لويس السادس عشر تحت ضغط الحكومة على ان يعلن الحرب على النمسا فانتهز نابليون هذه الفرصة وبادر بالعودة لعلمه بأن الحكومة في هذا الظرف الدقيق سوف تكور في حاجة الى كل ضباطها وتحت هذا التأثير قد تنغاضي عن غيابه . ولقــد صح ظنــه وصدةت فراسته فأنه ماكاد يصل الى باريس ( مايو سنة

۱۷۹۲) حتى رفع التماسا يطلب فيه إعادته إلى الجيش وفى ٣٠ أغسطس أصدر وزير الحربية أمره بأعادته الى بطارينه مع منحه رتبة يوزباشى.

ولقد قاسى نابليون أثناء اقامته بباريس قبيل صدور هذا الأمر ضيقا شديدا حتى لقد اضطر الى رهن ساعته وكان من جملة ما خطربياله للحصول على المال أن يستأجر عدة يبوت خالية ثم يتولى هو تأجيرها بسعر أعلى ليربح الفرق بين السعرين. ولكن أصحاب الملك كانوا يترددون فى معاملة سمسار خطر مثل هذا الضابط المفلس.

产计数

وينها كان هو يكافح هذا الضيق بين فالانس وباريس وأمه تكابد ما تكابد في سبيل الحصول على قوت أبنائها كانت الثورة في فرنسا قد نطورت ودخلت في أدوارها الجدية تحت تأثير الهزائم التي لقيتها جيوشها في حربها مع النمسا وشهد نابليون في باريس مظاهرة ٢٠ يونيه سنة ١٧٩٢ التي هاجم الثوار فيها سراى التويلري واقتحموا على الملك غرفته وألبسوه قلنسوة الثورة الحمراء . ولا تسل عن اشمئر ازه عند رؤية هذا المنظر الهمجي فانه لم يتمالك أن صاح : « ياللجبن رؤية هذا المنظر الهمجي فانه لم يتمالك أن صاح : « ياللجبن

كيف سمح أؤلئك الحراس لهؤلاء الرعاع بالدخول ؟ ألم يكن فى مقدورهم أن يكتسحوا بمدافعهم اربعائة منهم أوخمسائة ليرواكيف يلوذ الباقون بالفرار ؟ »

وشهدكذلك حوادث ١٠ اغسطس التي تحركت فيها باريس كلها الى سراى التويلرى بقصد حمل الملك على النزول عن العرش وحضر التصادم الذى وقع فيها بين الشعب وبين الحرس السويسرى المكلف بالدفاع عن السراى. ورأى بعينيه تلك القوة النظامية تفنى عن آخرها تحت اسنة الشعب الهائج ونيرانه. و لقد خلفت هذه الحوادث وامثالها فى نفس نابليون تقززا من اليعقوييين وتصرفاتهم جعله لا يتحدث عنهم بعد ذلك الا باسم (السفلة) أو (الرعاع) ودفعه الى ان يقبل وهو مرتاح الضمير مهمة الوقوف الى جانب الحكرمة دائماكلها حاول الشعب المسلح املاء ارادته عليها كعادته وارغامها بقوة السلاح على التسليم بمطالبه غير المشروعة.

#### الزيارة الرايعة وهجرة الاسرة كلها إلى فرنسا :

وكان من بين أعمال اليعاقبة فى تلك الآيام أنهم فى أثناء مطاردتهم لرجال الدين أغلقوا الأديرة وفضوا مدارسها فتشتت تلميذاتها وكانت اليزا القلاقة أخت نابليون بدير سان سير St. Cyr فأسرع اليها وصحبها بنفسه إلى كورسيكا وكان ذلك عقب مذبحة باريس (سبتمبر سنة ١٧٩٢) وما تلاها من المذابح الأخرى فىفرساى وريمس وليون وأورليانوهى المذابح المشهورة فى تاريخ الثورة باسم (مذابح سبتمبر) حيث «قتل كل من كانت تحوم الشكوك حول مشايعته للملكية فى فرنسا».

على أن نابليون لم يكد يصل الى كورسيكا حتى وقع نزاع بينه وبين « پاؤولى » أحرج مركز الأسرة كلها وحملها على الهجرة التماما للخلاص من انتقام خصومها الأقوياء.

### *الفصِّتِ للسّابع* ياؤولى

قد نالت كورسيكا من عطف الدول الأوربية فى صراعها المشرف ضد جنوا ثم فى دفاعها عن استقلالها ضد فرنسا مثل ما نالت بلاد اليونان حين هبت فى وجه تركيا تدافع عن حريتهاو تطالب باستقلالها . أما انجلترا فأن ميولها تجاوزت حدود هذا العطف الآدبى إلى تقديم المساعدة المادية فأمدت أهل الجزيرة بالمال والرجال ليتحرروا من خصومهم . والله أعلم بعد ذلك إن كانت تستخلص الطائر من يد صياده لتطلقه و تعيده إلى الجو الحر الفسيح . أم لتدخله بقفصه فى دوائرها المرنة التى أخذت على عاتقها — بطريق بقفصه فى دوائرها المرنة التى أخذت على عاتقها — بطريق التطوع والأختيار — مسئولية ادخال الناس فيها . ؟

وكان پاسكال پاؤولى زعيم كورسيكا وملكها غير المتوج يعترف بفضل انجلترا عليه فى نضاله ضد خصومه حتى انه لما خرج أمر الجزيرة من يده واستقر سلطان فرنسا عليها لم يجد أمامه غير انجلترا مفزعا يلجأ اليه فلبث فيها سنين عددا

ثم قامت الثورة الفرنسية تهاجم الحكومة (التي اشترت كورسيكا مرس جنوا) وتبشر بمبادى الحرية والآخاء والمساواة للجميع وتعلن أن قواها وقف على نصرة كل مطلوم فاتصل پاؤولى برؤسائها واستُدعى إلى پاريس فجاءها وقوبل فيها بالحاسة والهتاف واطلق عليه الشعب هناك لقب وبطل الحرية وشهيدها "ثم سمح له بالعودة إلى كورسيكا فعاد إليها ومنحه مواطنوه لقب «أبو الآمة "ثم عينسه الحكومة الفرنسية بعد سقوط الملكية فيها (سنة ١٧٩٢) قائداً لقوات الجزيرة وحاكما عاما عليها

وكان نابليون منذ نشأته يرى من پاؤولى ويسمع عنه ما جعله يتخذ شخصيته القديرة قدوة يحتذى مثالها ويقيس على عظمتها جهوده وآماله لعلم يصيب فى آخر أمره ما اصاب صاحبها من الشهرة الواسعة والمجد العطم!

غير ان الحوادث التي وقعت في فرنسا إبان الثورة باعدت ما بين الاستاذ وتلميذه . فقد اتسع فوذ اليعقو بيين في فرنسا وتطاولت ايديهم الى رأس الملك لويس السادس عشر نفسه وقطعوه وأمعنوا في وحشيتهم ورأى باؤولى أن فرنسا كا كانت محكومة في ذلك الوقت جديرة حقيقة بسخط العالم

المتمدن فأعلن اشمئزازه منها وخروجه عليها ودعا الناس جهرة إلى طلب الانضام الى انجلترا. فأصدر المؤتمر الوطني بدوره قراره بأن پاؤولى وأعوانه خارجون عن القانون (٢٦ يونية سنة ١٧٩٣).

اما بابليون فقد نظر للأمر من ناحية اخرى بصفته ضابطا نظامياً فى قوة دفاع الحكومة الفرنسية فانه بينها كان يشارك باؤولى فى سخطه على اليعقوبين كان يرى ان الواجب يحتم عليه الوقوف الى جانب حكومته . وكان يرى من ناحية اخرى ان كورسيكا أضعف من ان تستطيع الاحتفاظ باستقلالها وسلط دول اوروبا القوية وانها أقرب الى فرنسا فى لغتها وعاداتها ودينها منها الى انجلترا

فلما جمع باؤولى رجاله من جديد واخذ يعد عدته لخلع سلطان فرنسا عن الجزيرة رفضت اسرة بونايرت ان تشترك فى اى عمل من شأ ه مناوأة حكومة فرنسا فانسلخت بذلك نهائياً عن لواء باؤولى واصبحت موضع سخط انصاره واعوامه . كارلو » وبلغ من غضب پاؤولى على أسرة زميله القديم «كارلو »

أن أهدر دم أفرادها وطلبهم من رجاله أحياء أو ميتين فأما نابليون فقد باغته أنصار پاءولى فى الطريق وأحاطوا به وأسروه ولكنه خادعهم ولاذ بالفرار . وأما ليتيشيا وأبناؤها فقد استيقطوا في صبيحة ذات يوم بعد ذلك على صوت نذير يبلغهم أنألوفا من الفلاحين أنصار ياؤولى الحانقين على اسرتهم جادون في طريقهم لمهاجمة المنزل ومن فيه فلم تكن إلادقائق معدودة حتى جمعت ليتيشياأ بناءها وحملت معها ما استطاعت حمله من متاعها ومالها وخلفت الدار للمهاجمين يكسرون حدتهم على جدرانها.

وبقيت الآسرة مشردة بين مخابى الساحل اياماً بغير مورد ولامأوى حتى تيسرلنا بليون ان يعد لها العدة لركوب البحر . وفي منتصف ليلة مطلمة كانت أم نابليون واخوته يسيرون نحو الشاطى على ضوء مصباح ضئيل . وهناك استقلوا زورقا مكشو فاكان في انتظارهم فما كادوا يستقرون على ظهره حتى انطلق بهم في ليال كوج البحر تحيط بهم الظلمات من فوقهم ومن تحتهم وليس أمامهم من هذه الدنيا الفسيحة إلا ما ينتظر امثالهم من صنوف العذاب والتشريد .

فهل كان أوسع الناسخيالا يستطيع ان ينظر الى هذه الطرائد التى أخرجت من ديارها وهى لا تملك قوت يومها فيرى فيها بعثه من الملوك خرجت لتتولى حكم اوروبا ولتقتسم بينها أرفع عروشها وألمع تيجانها ؟

## اليّارُ إليّانى بين الحظ والمواهب

الفصل الأول: اسرة بونابرت في فرنسا

« الثانى : المعركة الأولى [ حصار تولون ]

« الثالث : التحالف الدولي الأول

« الرابع: نابليون والنحالف الأول

« الخامس: كوكب النحس

« السادس: الحكومة في خطر

« السابع: طالع السعد

# الفصّ للأول أسرة بونابرت فى فرنسا

سارت السفينة بأهلها حتى رست فى ثغر مرسيليا وهناك . نزلت اسرة بوناپرت وهى لا تملك لنفسها طعاما ولا مأوى وسارت ليتيشيا بأبنائها الى سراى البلدية لعرض حالها ملتمسه أن تجرى عليها الحكومة جراية مر الحبر لتعيش هى واولادها . فرق لها أهل البلدية وأجابوا طلبها .

وكان من جملة الذين ساعدوا ارملة بو نابرت واولادها في مرسليا المسيو كلارى من كبار تجار الصابون في ذلك الثغر فانه عطف على تللم السيدة وأبنائها وسرعان ماتو ثقت عرى الألفة بين الأسرتين حتى أنه لم تمض سنتان على إقامة آل بو نابرت في مرسيليا إلا وقد اقترن يوسف بابنة ذلك التاجر بينها كان نابليون يرسم خططه للحصول على يد ابنته الأخرى مدموازيل دزيريه ولولا ان هذه الآنسة لم تشعر بأية عاطفة نحو هذا الضابط الصغبر بنفسه الحزينة وجسمه

الضعيف وقبعته الواسعة التيكانت تغرق فيها أذناه لرأيناها بدل جوزفين تتربع على عرش فريسا الامبراطورى يوما من الآيام.

أما لوسيان الصغير فكان فتى ثائراً حار الرأس مفتتنا بأعمال اليعاقبة حتى أنه لم يكن يدع محالا يتيسر فيه القلطة إلا وقام فى الناس خطيباً متدفقاً يتغنى بأعمال اليعقوبيين وحكمة تصرقاتهم . ولقد كان من وراء هذه الحماسة أن أدخله اليعاقبة فى زمرتهم وأسندرا اليه مركزاً إدارياً فى بلدة صغيرة قرب مرسيليا وهكذا استطاع هذا الشاب بفضل هوسه أن يخدم أسرته فى الوقت الذى كان لا يزال نابليون فيه نكرة بين ضباط الجيش لا يعرفه أحد بينها كان يوسف بوداعته وهدوئه أخمل من أن يحسبه أفراد الأسرة أنفسهم ا

## الف*صيِّ ل*الثانى المعركة الاولى «حصار تولون»

لما قام الشعب الفرنسي بثورته يطارد الأشراف ورجاله الدين لم ير هؤلاء أمامهم إلا الفرار من فرنسا فهاجروا وكانت هجرة أكثرهم الى النمسا حيث الامبراطور ليو يولد ابن أخى مارى أنتوانت. وهناك أخذوا ينشرون الدعوة ضد الثورة ورجالها فكان عملهم هذا سبباً في اعلان الحكومة الفرنسية الحرب على النمسا. ولقد هزمت جيوش الثورة في بدء هذه الحرب وأوشك الأعداء أن يصلوا الى اريس وهناك تارت كل حمية الفرنسيين فاستهاتوا في الدفاع حتى يئست منهم النمسا وآثرت الانسحاب.

ولكن جيوش النورة أطمعها هذا الانسحاب فأوغلت وراء أعدائها فى قلب أوربا تطاردهم فى المانيا. وفى بلجيكا وبلغت الجرأة بحكومة فرنسا أنها أخذت تعلن باسم الأمة الفرنسية استعدادها لمعاونة كل شعب يحاهد فى سبيل حريته

و تكلف قوادها بأن يمدوا بدالمساعدة لكل أمة تضطهد بسبب هذا الجهاد .

و تلبية لهذا النداء الكريم طلبت بلجيكا أن تنضم الى الجمهورية الفرنسية . وكذلك طلبت سافوا . وعند ذلك تملك الذعر قلب انجلترا خشبة أن يتسع نفوذ فرنسا و تكون لها السيطرة فى اوربا فنشط وزيرها (وليم بت William Pitt ) لجمع الدول الآوربية و تكوين حلف منها لحصر الثورة داخل الحدود الفرنسية ومقاومة رجالها وكانت اسبانيا اول من لبى هذه الدعوة

ولكن في نفس هذا الوقت كانت مدائن فرنسا البعيدة عن الريس قد شقت عصا الطاعة على الحكومة المركزية هناك نظراً لما اتسمت به كافة تصرفات اليعاقبة من التطرف والوحشية لا سيما بعد اعدام الملك لويس السادس عشر، وفر دعاة الملكية من جميع أنحاء فرنسا الى مدينة تولون فى أقصى الجنوب حيث اتخذوها مقراً لهم وقاعدة لأعمالهم وأنشأوا فيها حكومة محلية وأعلنوا ابن لويس السادس عشر، ملكا عليهم.

ورأى وليم بت William Pitt بثاقب بصره ان هؤلاء

الملكيين يصلحون لأن يكونوا نواة تجتمع حولهم كل العناصر المعادية للثورة إذا هو قام بتشجيعهم ومؤازرتهم حتى اذا قويت كلتهم اكتسحت حكومتهم حكومة فرنسا الشمالية التي كانت تخشاها انجلترا . فطرب لهذه التقديرات ولم يتردد لحظة في تنفيذ خططه وتم الاتفاق بينه وبين حليفته اسبانيا على الاشتراك مع هؤلاء العصاة في مقاومة الحكم اليعقوبي ، ودخلت جيوشهما فعلا ثغر تولون في أغسطس سنة ١٧٩٣ وتولت أساطيلهما تموين المدينة واهلها بالميرة و الذخيرة وانتعشت بذلك آمال انجلترا في القضاء على الثورة وخيل اليها ان حكم اليعاقبة قد آذنت شمسه بالأفول .

وهنالك تعلق مستقبل الجمهورية الفرنسية في الميزان. فلو ان كفة الحلفاء رجحت على كفتها لعادت الى فرنسا حكومة رجعية في ظل ملك من سلالة آل بربون والاسدل الستار على كل ما قام به الشعب الفرنسي في السنوات الاربع الماضية. ولذهب جهاده السابق في سبيل الحرية صرخة في واد ولعادت الرجعية مرة أخرى تستغل جمهور الامة لصالح بضعة افراد من الاشراف

ولكن الاقداركان اسخى على القضية الفرنسية من

إرادة وليم بت فهيأت لها من أنقذها فى ذلك الموقف العصيب وأزاح عن صدرها هذا الكابوس الذى كان خليقاً أن يخمد أنفاسها !.

وكانت جيوش الحكومة اليعقوبية تحاصر تولون منذ زمان على غير جدوى وذلك بسبب اتصال الحلفاء بهـا من ناحية البحر فامهم فضلا عن التحصن في أهم قلاعها كانوا يمدونها بكل ما تحتاج إليه من طعمام وذخيرة حتى لا تشعر بضغط الحصار واستمر الحـــال على ذلك طويلا حتى كاد اليـأس يتسرب إلى قلبُ الجمهورية ولكن حدث في شهر سبتمبر سنة ١٧٩٣ أن صدرت الأوامر لنابليون بالسفر إلى Nice لينضم إلى الفرقة المرابطة هناك وكان حتما عليه أن يمر في طريقه بمدينة Touloun . وتصادف أن قائد المدفعية التي كانت تتولى حصار المدينة أصيب بجرح بليغ منعـــه من الاشراف على أعمال الحصار . فاستُوقِف نابليوں وو كل إليه أن يتولى قيادة المدفعية ريثها يشني ذلك القائد. فأقبل على المدافع يعاين مواقعها ويتبين مدى رمايتها فاذا هي مصوبة على المدينة نفسها وإذا هي لا تلقى بقنابلها إلى أبعد من نصف المسافة المقدرة لها فبدأ عمله بضبطها وتسخير نارها على القلاع المشرفة على مينا تولون حتى إذا ما دانت له تلك القلاع واستولى عليها أمكنه أن يصوب من أبراجها مدافعه على سفن العدو فى المينا. فيلجئه إلى التخلى عن المدينة وتضطر المدينة بدورها إلى أن تفتح له أبوابها.

ولم تكن انجلترا قد غفلت عن أمر تلك القلاع وأهميتها في الدفاع عن المدينة ولذلك فانها ما فئت منذ دخلت تولون تقوى خطوط الدفاع حولها حتى أصبح من المتعذر على أية قوة عادية أن تفكر في الاستيلاء عليها.

وعرف نابليون من جانبه فداحة العمل الذي أخذه على عاتقه ولكن عزمته التي كانت لا تزيدها الصعاب إلا صلابة وصرامة و ثباتاً رحبت بتلك المهمة الخطيرة و تفتحت لها نفسه المتعطشة للعمل.

وكان الانجايز يعتصمون بقلعة في الجهـــة الغربية من المدينة بالغوا في تحصينها لعلمهم بأن سقوطها يستتبع سقوط تولون . فجمع لهم نابليون نحو ما تتى مدفع . وصوبها جميعها نحو هذه القلعة التي أطلق عليهـا الانجليز اسم « جبل طارق الجديدة » و بلغ من جرأة نابليون أنه كان يشتغل باقامة بعض هذه المدافع على مرأى من خصومه وعلى مرمى السهم من المهم من

استحكاماتهم حتى لقد قتل تحته أكثر من حصان واحد وهو يجرى متنعلا بين رجاله ههنا وههنا. ولكنه لم يكن يلبث إلا ريثها يأتيه جواد آخر ليركبه ويستمر فى جهاده . بل إن مجازفته فى الاقتراب من حمى الخصم بلغت إلى حد أن اشتبك به أحد الجنود الانجليز وطعنه فى ساقه اليسرى طعنة نجلاء هددتها زمانا بوجوب بترها . ولم تشأ انجلترا أن تتهاون مع نابليون وهو يستعد لكفاحها فأمطرت رجاله وابلا من قذا تفها و نشطت مدفعيتها فى إطلاق النار على جنوده نشاطا أوقع الرعب فى قلوبهم حتى ولى بعضهم مدبراً وهو يعتقد أن لا حرج عليه فى ذلك إذ لا قبل لزبانية جهنم نفسها بمقاومة مثل هذه النار . ولمحهم بابليون وخشى أن تسرى العدوى إلى بقية جنوده ففشل ريحه فأسرع إلى مدفع قريب كانت قد عطلته قنابل الانجليز و تسلق ما سورته ووقف على رأسها صائحا .

« Eh bien quoi nos artilleurs ont peur ! " » « ما شاء الله ! هل دب الحقوف إلى رجال مدفعيتنا ! ؟ » فما لبث أن عاد الجنود إلى أما كنهم وقد رجعت اليهم حمينهم . وعند ذلك قال نابايون . «Je savais bien que je commandais à des Français »

« لقد كنت واثقاً من أنى أقود جماعة من أبناء فرنسا ! »

ولم يشأ بفطنته أن يتكرر ذلك الحادث فلجأ إلى وسيلة من وسائله الناجعة لتوريط الفرقة وسد طريق الفرار عليها مرة أخرى فقال .

« على بكاتب أملى عليه أمراً ! » .

فتقدم إليه من بين الصفوف جندى بسيط فقال له اكتب: « تطلق على هذه البطارية منذ هذه اللحظة اسم بطارية الشجعان 1 ».

فتناول الجندى رقعة وماكاد يتم عليهاكلمته الأخيرة حتى انفجرت على بعد مترين منهما قنبلة ذرت التراب عليهما وعلى رقعتهما فماكان من ذلك الجندى إلا أن قال باسما .

فوقع هذا القول من نفس نابليون موقع الاستحسان. ولم ينس أن يرفع صاحبه من الصفوف إلى مراتب الضباط ليكون فى شجاعته وتقدمه مثالا لغيره بمن تطمح نفسه إلى الرقى والظهور ــ أما هذا الجندى فكان اسمه جونو Junot

وبق مقرباً من نابليون إلى آخر أيامه وظل يتدرج فى سلم الرق حتى حصل على لقب دوق دابرانت Due d'Abrantes وماكاد يطمئن نابليون إلى قوة خطوطه التى أقامها حتى شرع يصب القذائف منها صباً على ريوس خصومه فى « جبل طارق الجديد ». وأخذ يستعدى رجال مدفعيته عليهم بكل ما أوتى من وسائل التحريض معرضاً بشخصه لكل المخاطر التى قد يتعرض لها أى جندى من جنوده وهو لا يبالى بما يستهدف له من الخطر . ولقد حدث يوما أن سقط بجواره أحد رجال مدفعيته وفى يده المشعل الذى يوقد به مدفعه فما كاديراه نابليون حتى و نب إلى حيث رقدت جثته و تناول بيده ذلك المشعل الدامى وأوقد به بارود المدفع عدة مرات .

وأخيرا حلت ساعة الهجوم الفاصل الذي أراد به نامليون أن يقضى على الحامية الابجليزية القضاء الأخير . فأعطيت إشارة الهجوم في منتصف ليلة ١٧ ديسمبر سنة ١٧٩٣ وسط ريح صرصرعاتية وسيل غزير دافق وبروق ورعود وصواعق ولم تمض ساعات قلائل حتى كاننامليون قد أطلق مى مدافعه ثمانية آلاف قنبلة على « جبل طارق الجديد » حتى تركد كومة

واحدة من الانقاض ولكن الانجليز ظلواكلها تعطل منهم مدفع أقاموا غيره. ودامت المعركة على أعنف ما يكون بين الفريقين ساعات طويلة. وكان الفرنسيون يتقدمون فى وسط الظلام المخيم وبين القصف والهزيم حتى يصلوا إلى فوهات مدافع الانجليز والنار تحصدهم حصداً وكلما فنيت صفوفهم بدلهم نابليون بصفوف غيرها حتى اكتظت الحنادق بجثث القتلى والجرحى وأخيراً ذابت قوة الانجليز تحت هجات نابليون الحارة. وهدأت نيران القلعة قليلا فانقض عليها الفرنسيون دفعة واحدة ووقفوا فوق أطلالها يخمدون ما لايزال يتردد تحت أنقاضها من أنفاس خافتة وقى دقائق معدودة كانت الحامية الانجليزية قد لملت آخر أذيالها دقائق معدودة كانت الحامية الانجليزية قد لملت آخر أذيالها وهى تحتجب وراء أستار الفناء.

وعند ذلك نظر نابليون إلى الجنرال « ديجومييه » Dugommier قائدالقوة المرابطة حول تولوذقائلا : « اذهب إلى فراشك ياسيدى ونم فقد استولينا على تولون ! »

ويقول «سكوت — Scott ، أحدكباركتاب الانجليز فى وصف تلك المعركة : لقدكان فى وسط تلك الليلة المليئة بالاهوال وفى وسط ماسطع فى ظلامها من نيران وما أريق فيها من دموع ودماء أن ظهر نجم نابليون فوق الأفق.

على أن آستيلاء الفرنسيين على «جبل طارق الجديد» لم يكن آخر فصول تلك المأساة الفاجعة. فان القذائف مافتئت تنهال على مبانى المدينة وطرقاتها المزدحمة بالمستغيثين والفارين حتى لاحت شمس الصباح وتحت أشعتها الباردة الصئيلة تكشفت ظلمات الليل عن أبشع مارأت عين الانسان: برك من الدم تغطى وجه الأرض فى كل مكان وأجساد متناثرة بعضها هامد وبعضها يجود بالنفس الأخير. ولكنها كلها قد مثلت بها المدافع أشنع تمثيل. وكانت نيران القنابل لا تصيب مكاناً فى المدينة إلا التهمت حطامه التهاماً.

على أن نابليون بعد أن استولى على « جبل طارق » لم يسمح لنفسه باضاعة لحظة واحدة فى تحصيل شىء من الراحة لنفسه أو الاستمتاع بثمرة من ثمرات انتصاره بل شرع فى نحب مدافعه على متون الحصن المتهدم وصوبها نحو البوارج الانجليزية الراسية فى الميناء تنفيذاً لخطته المرسومة من قبل . فما رأى اللورد هاو « Howe » أميرال الاسطول الانجليزى علم الثورة يرفرف فوق ذلك الحصن حتى أيقن بأن المدينة وقعت غنيمة فى يدنا بليون. وأعطى الاشارة لبوارجه بالانسحاب

ونشر أمير البحر قلوعه بالفعل عملا بالنصيحة الذهبية « أنج سعد فقد هلك سعيد » .

آما أهل المدينة فانهم ما كادوا يشعرون بحركة الأسطول الانجليزى حتى هرولوا نحو الشاطىء من كل فج فى حالة هلع شديد يلتمسون ركوب البحر فرارا من نابليون وجنوده الهائجين. ولم تستطع مراكب الحلفاء أن تحمل أكثر من الهائجين. ولم تستطع مراكب الحلفاء أن تحمل أكثر من رحمة رجال الشورة المدينة . أما باقى سكانها فقد تر كتهم تحت رحمة رجال الشورة الدين اندفعوا من أبواب المدينة كالذئاب الكاسرة يطاردون فرائسهم وهى تجرى أمامهم فوق الاشلاء المبعثرة فى حالة ذهول وجنون .

ولقد حاول ديجومييه كما حاول نابليون أن يكبح جماح جنوده الثائرين ولكن جريمة تولون فى إيواء أعداء الثورة ورفع أعلامهم على قلاعها كانت جريمة تصم آذان اليعقوبيين عن أى نداء اللهم إلا ماكان متمشياً مع صوت ضمائرهم فى وجوب أخذ الثأر من أعداء الوطن الخونة المتمردين!

وبلغ من إعجاب ديجومييه بنابليون وبلائه الحسن الذي أبلاه حول تولون أنه بعد سقوط المدينة تأبطه معمه إلى. مارسيليا وهناك رآه بعض أصحابه فمال عليه مازحاً يقول: « من هذا الضويبط ؟ وأين وقعت يدك عليه ؟ » . فما كان من ديجومييه إلا أن أجاب : .

هذا الضابط اسمه نابليون بونابرت! وقد وقعت يدى عليه فى حصار تولون التى يرجع الفضل الأكبر فى إسقاطها إليه ولسوف ترى يوماً من الآيام أن هذا (الضويبط). أكبر من أى رجل فينا!».

### الف*صل الثالث* التحالف الدولي الاول

أشرنا فى الفصل السابق إلى الجهود التى قام بها وليم بت وزير انجلترا فى سديل جمع الدول الأوروبية على فرنسا لحصر النورة فبها والقضاء عليها داخل حدودها . قبل أن يستفحل أمرها و تنتشر عدواها فها جاورها من البلدان .

وكان طبيعياً أن يكون ملك اسبانيا أول من يلبي هذه الدعوة لمتاخمته لميدان الثورة .

كاكان طبيعياً أن تدخل هولندة فى هذا الحلف بعد أن رأت فرنسا تستولى على بلجيكا .

أما النمسا وبروسيا فدفعهما إلى الانخراط فى سلك هذا التحالف ماكان لا يزال عالقاً بأيدى القوم من دم مارى انتوانت ملكة فرنسا وعمة امبراطور النمسا. وماكان بينهما وبين فرنسا من ثارات الحرب التى أعلنها ملك فرنسا لو بس السادس عشر قبل محاكمته وإعدامه. وهكذا أطبقت جيوش الحلفاء على فرنسا من الشمال ومن الشرق ومن الجنوب!

ولم يكن بد تحت هــذا الضغط من أن تتراجع جيوش الثورة التي كانت قد أوغلت في قلب أوربا . وكان من بين القواد الفرنسيين المنهزمين رجل احمه ديموريه « Dumouriez » ينتمي الى حزب الجيرنديين الذي كان يحكم فرنسا بالائتلاف مع حزب اليعاقبه. فلما رأى ديموريه أنه قد خذل أمام النمساويين استولى عليــه اليأس لأنه كان يعلم أن ليس للقائد المنهزم عند اليعافبة غير المقصلة فتخلى عن مكانه وانضم إلى الاعداء فراراً من الموت المحقق. وكان عمله هذا سبياً في نكبة حزبه في باريس حيث حامت الشكوك حول زعماء الحزب واتهموا بالخيانه وممالأة العـدو والكيد للجمهورية. وتمثل اليعاقبة في أشخاصهم جريمة صاحبهم ديموريه فألقوا القبض عليهم وطرحوهم في السجن ولكن كثيرين منهم تمكنوا من الهرب وانتشروا فى أنحاء فرنسا يلقون بذور الفتنه ويثيرون الرأى العام في الأقاليم على حكومة اليعاقبة. وأفاحوا في ازعاج غرمائهم إلى حد بعيد حيث قامت مرسيليا وطولون وبردو وليون تشق عصا الطاعة. ويعان أهلها خروجهم على الحكومة القائمة في باريس. وقد أشرنا الى ذلك في فصل سابق. أزاء هذا الانقلاب الذي حصل فى فرنساوانقسام اهلها بعضهم على بعض تغيرت خطة الدول فبعد أنكانت نيتهم مقاومة الثورة ومحاربة القائمين بها اتجهت أنظارهم إلى تقسيم فرنسا و توزيع أسلابها بين أنفسهم فاستولى الانجليز والنمساويون على « Condé » كونده و فالنسين الانجليز والنمساويون البروسيون ما كانت فرنسا قد سلخته عن بلادهم وانتصرت جيوش أسبانيا على الفرنسين فى جبال البرانس. و زادت انجلترا هذا الطين ملة بأن أعلنت الحصر البحرى على جميع الموانى الفرنسية .

فلم بر اليعاقبة تحت هذه الضربات المتتابعة إلا أن يعلنوا أن « الوطن فى خطر » وأن لا سبيل لحلاصه إلا تركيز السلطة فى يد هيئة صغيرة تخول سلطة واسعة مطلقة لدفع هذا الخطر عن البلاد . فوضعت هـنه السلطة فى يد لجنة أطلق عليها اسم « لجنة الامن العام » وتولت هذه اللجنة حكم فرنسا من يونيه سنة ١٧٩٣ لغاية يوليه سنة ١٧٩٤ ويعرف فرنسا من يونيه سنة ١٧٩٣ لغاية يوليه سنة ١٧٩٤ ويعرف فرنسا من يونيه على خصومها فى داخل فرنسا عن سلوك أشد فى سبيل القضاء على خصومها فى داخل فرنسا عن سلوك أشد السبل قسوة وأكثرها وحشية واستكثرت من القوانين

الاستثنائية التى تمكنها من ارهاب أعداء الجمهورية والتنكيل بهم وجعلتهم عبرة لغيرهم حتى تنصرف الجهود بعد ذلك إلى خصوم الدولة خارج الحدرد.

وقد قررت هذه اللجنة فعلا تعبئة الأمة الفرنسية بأسرها تعبئة عامة لدفع الخطر الخارجي الذي كان يتهددها بوقوف الأعداء على حدودها كما سبق لنا البيان في الفصل الخامس من الباب الأول ( الثورة الفرنسية ) .

« فأما الشبان فيذهبون الى ميدان القتال . وأما الازواج فيبقون فى المصانع لاعداد الدخيرة وصنع السلاح . وأما الزوجات فيفرغن للخيام ونصبها والجرحى وتطبيهم وتهيئة الطعام واللباس وأما الصبية فيشتغلون بتحويل الخرق والمزق إلى أربطة لتضميد الجروح وأما الشيوخ فيستقرون فى الاسواق لانهاض الهمم وتغذية النفوس بالغيرة والحاسة ، أما ما أعدته اللجنة لدفع الخطر الداخلي فكان « قانون فى عدم ولائه لها .

وبهذه الصرامة والبساطة فى الاجراءات استطاعث اللجنة أن تتغلب على العقبات التى اعترضتها وأن تدفع عن نفسها

خطر الغزاة وخطر الثائرين

فأما المدن الثائرة فقد سقطت واحدة بعد واحدة فى أيدى جيوش اليعاقبة . ولم تستعص على تلك الجيوش منها الا مدينة تولون . وقد رأينا فى الفصل السابق كيف وصل نابليون اليها وأقام أساس عظمته الحربية حول اسوارها

وأما جيوش الحلفاء فقد ردهم قواد الثورة واستردوا مواقعهم الاولى فى المانيا وبلجيكا واستولوا على هولندا فى أواخر سنة ١٧٩٣ ولم ينقض عام ١٧٩٤ حتى كانت فرنسا صاحبة السيادة فى البلجيك وهولندا ونيس وسافوا وشاطىء الرين الغربى وهى الحدود التى كان يحلم بها لويس الرابع عشر ولا يستطيع تحقيقها.

وعلى أثر هذه الانتصارات انسحبت بروسيا من الحرب وتبعتها اسبانيا وبذلك أنهار التحالف أوكاد ولم يبق من أركانه غير انجلترا والنمسا .



#### ا*لفصِّــِّــلُّالِالِع* نابليون والتحالف الاول

قدرت الحكومة الفرنسية الخدمات الني قام بها نابليون لصالح الجمهورية حول تولون فأمرت بترقيته إلى رتبة لواء اعترافا بفضله . وعلى الرغم من أنه لم يكن قد تجاوز بعد سنته الخامسة والعشرين حين حصل على هذه الرتبة السامية فان اسمه كان لايزال مجهولا بين الفرنسيين حتى أن الضابط الذى عين ياورا له لماكتب إلى أبيه يقول له أنه سيكون ياورا للجنرال بو نابرت كتب إليه أبوه والأسف يملأ فؤاده:

« لماذا تركت القائد لابورد؟ ولماذا تركت فرقتك؟ ومن هو الجنرال بونابرت وأين خــــدم؟ انى لا أعرف أحداً يعرفه . . . . . » .

على أن نامليون لم تكن تنقصه معرفة والدياوره لتقدره الحكومة الفرنسية حق قدره فانه كان أملها الوحيد فى القضاء على ما بقى من عناصر التحالف الأول ( انجلترا والنمسا ) — ولمساكانت انجلترا قد أعلنت حصرها للشواطئ الفرنسية

لخنق تجارتها وحرمانها من الاتصال بأية دولة أخرى فان الحكومة عهدت إلى نابليون فى القيام بمهمة تحصين الشاطئ الجنوبى فى وجه السفن الانجليزية . فانغمس فى هذا العمل الجديد بهمته المعهودة : ولم يترك فجوة فى البحر ولا ربوة على الارض إلا سبر غورها وضبط أبعادها حتى اجتمع له من المعلومات فى بضعة أسابيع ما لم يكن ليجتمع لبعثة كاملة فى شهور . وبعد أن قسم المنطقة الساحلية إلى ثلاثة خطوط للدفاع وأقام على كل خط مدافع عاد إلى قاعدة الجيش المرابط فى نيس .

وكانت الحكومة الفرنسية قد أعدت هذا الجيش لمحاربة النمسا التى حشدت جيوشها فى سهول إيطاليا الشمالية استعداداً لمهاجمة الحدود الفرنسية بمساعدة (بيدمنت) . فلما دخل نابليون هذه المدينة وجد الجيش الفرنسي قانعاً بالكمون فى خنادقه ينتظر و ثبة النمسا عليه ليقوم بردها . فلم تعجبه هذه الحال وقام من فوره بوضع خطة للهجوم بناء على معلوماته التي اكتسبها عن طبيعة ذلك الميدان وقدمها من تلقاء نفسه لقائده الأعلى وكان رجلا شهماً لبيباً فلم يتردد فى قبولها وتولى بالفعل تنفيذها . وبذلك لم تكد تمضى على نابليون فى

نيس ثلاثة أسابيع حتى كانت القوة الفرنسية كلها تزحف على العدو. ففر جيش (بيدمنت) أمام هذه المباغتة تاركا وراءه مؤنته وذخيرته غنيمة باردة للفرنسيين وبهدة الطريقة استولى الجيش الفرنسي على كافة الممرات التي تخترق جبال الألب من جهة الغرب.

غير أن نابليون لم يكد يتنفس قليلا فى ذلك الجوالسعيد الذى كان يحيط به فى ذلك الوقت حتى ألتى القبض عليه تهمة أنه عند ماكان مكلفاً بتحصين الشواطى الجنوبية عمل على تسليح سجن قديم فى مرسيليا توهم الناس أن القصد منه إنما هو إقامة ( باستيل ) جديد يهدد سلامة الوطنيين بينهاكان نابليون لا يرمى من وراء تسليحه إلى أكتر من أن يحسله مستودعاً للذخيرة تستمد الجنود منه حاجتها ولقد وفق نابليون فى هذه الأزمة إلى الحصول على معاونة روبسبير الكبير طاغية باريس وزعيم حكم الشعير شقبق روبسبير الكبير طاغية باريس وزعيم حكم الأرهاب فنجح فى توصيل صوته إلى أسماع ذوى الشأن وسط تلك الضوضاء التى لم يكن يسمع فيها غير جعجعة الجيلوتين. ونجا نابليون من القتل المؤكد. فأخلى سبيله وأعيد إلى جيش نيس.

وفى ذلك الحين عرض عليه روبسبير الصغير مساعدته-لدى شقيقه الأكبرليعينه قائداً لحامية باريس ولكن نابليون لم تكن تخنى عليه الفوضى المستحكمة هناك. ولم يشأ أن يلتى بنفسه فى ذلك الوسط الموبوء الذى لم تكن تستقر الرءوس فيه على أكتاف أصحابها طويلا. وفضل الخدمة فى جباله. الألب على الاتصال « بآلهة الارهاب » فى باريس!

# الفصِّ لِلَّاعِامِيْنَ كوكب النحس

كان نابليون حكيما فى رفضه الاشتراك مع روبسبير الكبير فى حكم باريس ولكن ما كانت الحكمة لتجدى إذا تلألا فوقها كوكب النحس. وما كان فى الحذر غناء بما تجوى به المقادير. ولقد كان مقدراً على نابليون أن يسجن أولا ثم يوقف ويحرم من مرتبه ثم يشطب اسمه من الجيش مرة واحدة ثم تضيق الدنيا فى عينيه إلى حد أن يفكر فى الانتحار 1

#### سجن نابليون

فنى تلك الفترة وقع فى باريس من الحوادث ما اهتزت له فرنسا كلها وقلب جميع شئونها رأساً على عقب. إذكان و الآلهة الثلاثة » روبسبير ودانتون ومارا يحكمون باريس بالاشتراك فيما بينهم. فلما قتل مارا بتى فيها « إلهان » اثنان فقط ثم لم يلبث روبسبير أن اختطف روح شريكه وانفرد بالملك وحده. غير أنه بالغ فى سوء الظن بالناس وأسرف

فى الاعتداء على أرواحهم حتى ضجت باريس وانتمرت (بألهها) الباقى وقتلته . وارتفع بمقتله ذلك الكابوس المفزع الذى طحن فرنسا تحت كلكله شهوراً طوالا . وأحس الناس بعد مو ته كأنما أفاقو امن حلم مريع . وأصبحو ايتلهفون جميعاً للعودة إلى حياتهم الأولى حياة الدعة والسكينة والاطمئنان . وتعالت الأصوات من كل ناحبة بوجوب مطاردة عمال الارهاب وقطع دابرهم والتخلص من نفوذهم .

وأمعن الناس فى تعقبهم لرجال الارهاب وأنصار حكومته حتى وصلوا إلى عنق نابليون فقبضوا عليه بدعوى أنه كان على اتصال بروبسبير فأودع السجن رهن التحقيق. ولم يبق إلا أن يخطو الحظوة الثانية فى هذا الطريق المحدود الذى كان ينتهى عادة تحت سكين الجيلوتين.

ودخلت أسرة نابليون على أثرهذه الحادثة فى برج النحس من جديد إذ ألق القبض على لوسيان أيضاً وجاء وقت حسابه عن هوسه الذى استسلم له منــــــذ كانت الأسرة فى جزيرة كورسيكا وود المسكين لو جلد بعدد حروف خطبه الرنانة حرفاً حرفاً على أن يسلم رأسه من المقصلة .

وهكذا خيم النكدعلي رأس هذه الأسرة في الوقت

الذى كانت تتجاوب فيه أنحاء فرنسا بصيحات البشر والفرح لتخلصهم من شرور اليعاقبة وانتها. حكم الارهاب.

على أن روح نابليون العنيد لم يفارق قو ته حتى فى هذه الظروف اليائسة فلم يأل جهداً فى الاحتجاج لدى أولى الشأن على ما أصابه بعد أن وقف لصالح فرنساكل تلك المواقف المشرفة التى رفع فيها راية الوطن عالية فى وجه خصومه وكذلك لم يأل صديقه جونو جهداً فى الدفاع عنه والنهادة له بأنه كان بعيداً عن جماعة الارهاب كل البعد وأنه رفض فعلا أن يمد يده اليهم عندمادعوه لمعاونتهم وأطمعوه بنفوذهم ووعودهم وأخيراً أراد الله أن تنكشف عنه هذه الغمة فبعد أن قتشت أوراقه ولم يتوفر فيها الدليل على اتهامه أخلى سبيله.

بعد ذلك أعيد نابليون إلى رتبته وسافر مرة أخرى إلى الجنوب ليشترك فى حرب النمسا وكأنه أحس بأن واجبآ عليه أن يثبت للحكومة التى أفرجت عنه بأنها أحسنت إلى نفسها بهذا الافراج قبل أن تحسن إليه فما كاد يتسلم عمله فى الجيش حتى رد النمساويين عن مواقعهم وانتصر عليهم لنتصارات أولية مهدت السبيل أمام الجيوش الفرنسية التى

كانت تنوى عزو السهول الشمالية لايطاليا ـ

ولكن الحكومة المركزية فى ذلك الحين سجلت على نفسهاأنها كانت أعجز من أن تقدر جهود العاملين من رجالها حينها قضت بنقل نابليون من جيش إيطاليا ووكلت اليه قيادة لواء المشاة الذي نيط به إخماد الفتن التي قام بها أهل مقاطعة «لافندة La Vendée» في غرب فرنسا . فامتعض نابليون لهذا القرار ورأىفيه نكرانالمواهبه واعتداء علىكرامته فانرجال المدفعية كانوا في ذلك العصر – كما هم اليوم – يعتبرون أنفسهم أرقى من زملائهم ( مشاة وفرسانا ) بالنسبة لما تنطلبه الخدمة فى سلاحهم من الخبرة والمهارة الفنيـة على عكس سلاح المشاة مثلا الذي لا يتطلب في نظرهم كفاءة خاصة والدى يمكن لأى ضابط من الأسلحة الأخرى أن يخدم فيه. ورأى نابليون من جهة أخرى أن لانتصاراته على أعداء فرنسا خارح حدودها قيمة أكبر وأسمى من قيمة انتصاراته على أبناء فرنسا أنفسهم داخل الحدود . فلم يتردد في الاعتذار عن قبول هذه الخدمة الجديدة مدعياً أن صحته في حاجة الى الراحة والعلاج .

#### وقفه وحرمانه مق مرتبه

ولقد ترتب على رفض نابليون لما عرضته عليه لجنة الحربية أن أوقف وحبس عنه مرتبه فساءت حاله وحال أسرته معه. ولم يعد لهم من مورد يستندون اليه إلا ماقبضه يوسف من مهر عروسه ابنة المسيو كلارى التي تم زواجه بها حديثاً في مارسيليا ويستطيع الانسان أن يقدر قيمة هذه المعونة متى عرف أن نابليون نفسه كان يغبط أخاه على هذه الزيجة ويتمنى لنفسه مثلها وهو يقول «ما أسعد حظ هذا الأبله يوسف!».

#### شطب اسمه من الجيش

وحدث أن سقطت الحكومة القائمة فى فرنسا فى ذلك الوقت وقامت فى مكانها هيئة جديدة فبادر نابليون بالسفر إلى ماريس وهو يرجو أن يأتيه الفرج على يدها فيعود إلى مركزه السابق فى الجيش ولكنه لم ينل منها مأربا. وأخيراً فكر فى السفر إلى تركيا حيث كان السلطان يرغب فى اعادة تنظيم جيشه بمعاونة خبراء عسكريين من الجيش الفرسى.

فرشح نفسه لذلك فعلا مع غيره من المرشحين وبينها هو يمنى نفسه بقرب الخلاص من هذا الضيق ويحلم بما سيصادفه فى الشرق من النجاح كانت الحكومة تقلب ملف خدمته بين يديها تمهيد اللنظر فى أمر ارساله إلى تركيا فلا تجد فى سلوكه معها إلا مخالفة من بعدها مخالفة بسبب كثرة غيابه فى كورسيكا وتخلفه عن المواعيد التى كان يرخص له بها واعتداره عن قبول المناصب التى تعرض عليه فقررت بشطب اسمه من كشف القواد. وبذلك حلت النكبة كاملة بعد أن ظلت زمانا تحلق فوق رأسه وهو يتقلب تحتها بين الرجاء واليأس.

ولقد كان لهذه الضائقة فى نفس نابليون من الآثر ما لم تقو الآيام على محوه وإزالته . واليك ما قصه هو بنفسه على زملائه الذين صحبوه فى سانت هيلانه عماكان يعانيه من الآلام بعد ما فوجى عشطب اسمه من الجيش وأصبح على الرغم من كل مواهبه عاطلا شريدا يتسكع فى طرقات باريس :

كنت فى ذلك الحين فريسة لتلك الحالة النفسية التى يخلقها الضيق ويشل معها حركة الفكر وتصبح الحياة على صاحبها حملا ثقيلا لا يطاق وورد إلى من أمى كتاب تصف لى فيه ما وصلت إليه من العجز التام عن القيام بنفقات إخوتى

الضرورية ورأيت نفسى لا عمل لى ولا راتب ولم يكن فى جيبى غير ريال واحد. فاستيقظت فى نفسى غريزتها البهيمية فى العمل على التخلص من هذا الشقاء الذى لا يحتمل وفقدت كل أمل فى أمكان الخلاص من هذه التعاسة الملازية. فرأيت أقدامى تقودنى إلى جانب النهر وكنت أحس بما فى الاقدام على الانتحبار من عدم الرجولة ولكنى لم اكن أستطيع مقاومة الدافع الذى يدفعنى إلى إلقاء نفسى فى الماء. ولم تكن بيني و بين هذه الخاتمة الشنيعة إلا لحظات قصيرة كان لابد منها لهذا الخاطر المشئوم حتى ينضج وينتقل إلى دور التنفيذ وعند ذلك لم أشعر إلا وانسان يطوقنى بذراعيه وينادينى باسمى فنظرت فأذا أنا بين ذراعى صديق قديم كان معى فى المدرسة . وكان هذا الشاب من سلالة إحدى الاسريفة بفرنسا ثم هاجر منها مع المهاجرين ولكنه كان يعاود زيارة باريس فى الخفاء من حين إلى حين ليزور أمه العجوز .

وكأنما راع صديق ما رآنى عليه من الكأبة وماكان باديا على ملامحى من النوايا الشريرة فأقبل على بلهفة يسألنى « ما بالك يا نابليون ؟ إنك لا تلتفت الى ! وكأبى بك لم تسر بلقائى ! أى شيء يشغل بالك ? أنك لتنظر إلى نظرات رجل مجنون يوشك أن يقتل نفسه ! ».

وكأنما كشفت فراسة صديق الغطاء عن دخيلة نفسى فلم أعد أفكر في أخفاء شيء عنه بما كان يجول بخاطري وأفضيت اليه بكل سرى. فماكدت أفرغ من حديثي حتى رأيته يحل عن وسطه نطاقاكان يشده عليه وهو يقول: أهذا كل شيء؟ دونك ستة آلاف ريال ذهاً لاحاجة لي بها الآن خذها وفرج بها كرية أمك! » فلم أدر والذهب أمامي كيف سمحت لنفسي بأن اسنولي عليه ولكني اختطفته منغير وعي وغلني الانفعال فطفقت أعدو حتى أدركت البريد المسافر لى مرسليا فحملته إياه . وعند ذلك عدت إلى نفسي وبدأت أفكر فيها صنعت . وكان أول ما فكرت فيه أن أعود إلى حبت تركت صديقي ولكني حاولت عبدًا أن أنتطره أو أهتدي إليه. ولقد لبثت أياماً وأنا أذهب إلى ذلك المكان كل صباح ولا أعود منه إلا في المساء لعلى أظفر بلقاء هذ. الصديق ولكن ذهبت كل جهودي في هـذا السبل أدراج الرياح ولم أوفق للعثور على هذا الصديق إلا بعد أن ترمعت على عرش الأمبر اطورية فوجدت أن الفرصة مؤاتية للانتقاء

لنفسى من جميله الذى أسداه إلى وانتشلنى به من وهدة الضياع. فسألته عن رأيه فى تصرفى معه فى تلك الليلة العصيبة فأجابنى بانه لم يكن فى حاجة إلى المال ولذلك لم يبرز لمطالبتى به بعد ذلك. وقال إنه خشى أن يقدم نفسه لى فأحرمه من عزلته التى كان يعيش فيها هادئا بين مزارعه وبساتينه فأغلظت عليه فى قبول ستين ألف ريالوفاء لمبلغ ستة الآلاف التى دفعها إلى فى محنتى والحجت عليه فى قبول وظيفة المدير العام للحدائق الامبراطورية بمرتب سنوى قدره ستة آلاف ربال وعينت شقيقه كذلك فى مركز من المراكز السامية »

#### *الفصل لسّا دس* الحكومة في خطر

كانت حكومة فرنسا أيام لويس السادس عشر حكومة ملكية استبدادية ثم تقرر جعلها حكومة دستورية . وأقسم الملك يمين الولاء للدستور الذي وضع تحت إشرافه . ولكنه حنث بيمينه فثار عليه الشعب وسجنه وقتله وأعلن انقصاء عهد الملكية في فرنسا . ودعى مؤتمر وطنى (سنة ١٧٩٢) ليرسم للبلاد نظام حكومة جديدة . ووقع الاختيار على النظام الجمهورى . ولكن قامت بعد ذلك « حكومة الأرهاب » بسبب الأخطار التي تهددت فرنسا . وقاست البلاد في ظلها الويلات فلما قتل روبسبير . وانتقل الحكم من يد (اليعاقبة) إلى (المؤتمر) عاد الناس يتنفسون في جو الحرية المنعش وحاول المصلحون أن يقبضوا مرة أخرى على دفة الحكم ليعودوا بتلك السفينة المرتطمة التي خلقها لهم روبسبير الي شاطيء السبلام والرخاء والنظام . وعاد المؤتمر يستأنف جوده في وضع نظام الحكومة الجديدة .

ولكن اليعقوييين لم تكن تروقهم هـذه الحركة بطبيعة الحال فانتشروا يثيرون الناس على هيئة المؤتمر وساعدهم على الاقوات فكثرت اجتماعات العمال والغوغاء. وأخر آتقدموا إلى المؤتمر بطلباتهم وفي مقدمتها تنفيذ (دستور سنة ١٧٩٣) الذي وضع في عهد الارهاب وحالت ظروف البلاد في ذلك الوقت العصيب دون تنفيذه وكان يمتاز هذا الدستور بأنه يجعل الحكم للشعب مباشرة لأن حق الانتخاب فيهمقرر لكل من بلغ عمره ٢١ سنة . وكانت السلطة التشريعية بمقتضاه في يدنجلس واحد ينتخب أعضاؤه بالاقتراع العام وكان لابد لنفاذ القوانين التي يُصدرها هذا المجلس من استفتاء الشعب فيها استفتاء عاماً . وغنى عن البيان أن مثلهذا الدستوركان أدعى إلى الفوضي منه إلى النظام نظراً لأنه يحاول أن يشرك أفراد الأمة كلها في حكم البلاد . فقرر المؤتمر ادخال بعض التعديل على نصوص هذا الدستور . وعينت لجنة للقيام بهذا العمل. فثار الجمهور بايعاز اليعاقبة وهاجم دارالمؤتمر واقتحم أبوابها واختلط بالاعضاء وحاول أن يحملهم بالارهاب على إجابة مطالبه. ولكن هيئة المؤتمر ظلت ثابتة. واعتصمت

بالحكمة والرزانة حتى تفرق الشائرون وزال الخطر وعند ذلك بادرت بالرد على هذه المباغتة الآئمة فأصدرت قراراً بأن حرية مداولات المؤتمر قد اعتدى عليها فى ذلك اليوم . وأنه لا بد من اجراء التحقيق لمعرفة زعماء هذه الفتنة وتوقيع العقاب عليهم كما قررت ننى أربعة من زعماء اليعقوبيين فى فرنسا وإعلان الاحكام العرفية فى باريس وتعيين الجنرال ، بشيجرو ، حاكما عسكرياً للدينة حتى تستأصل عناصر الفتنة ويعاقب مدبروها . وهكذا تمكن المؤتمر من رد كيد العصاة فى نحورهم .

ورأى اليعاقبة بعد هذه الهزيمة المنكرة أن المؤتمر أثبت من أن تزعزعه المظاهرات فقرروا فيما بينهم أن يرسموا خطة منظمة لمهاجمته واضطرار أعضائه بقوة السلاح إلى التسليم عطالبهم وأهمها الافراج عن زعمائهم. وإعادة (دستور سنة ١٧٩٣) من غير تعديل.

وفى صبيحة اليوم التالى ( ٢٠ مايو سنة ١٧٩٥) أطبقت جموعهم حول قاعة الاجتماع ثم دخلوها مدججين بالسلاح وأحاطوا برئيس الجمعية ليحملوه على إقرار ما يطلبون . ولكنه بقى رابط الجأش على الرغم من وقاحة مهاحميه .

وأخيراً تقدم أحد النواب ليصد عنه الغوغاء فرماه أحدهم برصاصة ألقته صريعاً. فهجم الثوار على جثته وحملوها إلى الخارج حيث مثل بها الرعاع وقطعوا رأسه ثم دخلوا به إلى القاعة محمولا على رمح طويل. وبعد أن خيمت الفوضى على قاعة المؤتمر نحو ست ساعات تمكر ن جنود الحكومة فى النهاية من طرد الثائرين وتخلص الأعضاء بما كان يحيط بهم من الأخطار. ثم رأى المؤتمر أن ينتقم لنفسه هذه المرة انتقاماً ذريعاً يجعب له بمأمن من خصومه اذا وسوس لهم الشيطان بالفتنة من جديد. فقرر القبض على جميع الزعماء اليعاقبة ومحاكمتهم وتجريد كل من يشتب فى انتمائه إلى اليعقوبيين من السلاح وسيرت حملة عسكرية على معقل الفتنة فى شارع سانت أنتوان لتنفيذ هذا القرار فوقع فى يدها فى شارع سانت أنتوان لتنفيذ هذا القرار فوقع فى يدها كثير من الزعماء وحكم على كثير منهم بالأعدام. وبذلك هدأت الأحوال وعاد المؤتمر يتناقش فى مشروع الجمهورية البعديدة.

فتقرر أن تكون الهيئة التشريعية من مجلسين يتألف أحدهما من خمسمائة عضو ويسمى (مجلس الخسمائة) ويتألف الآخر من ٢٥٠ عضواً لا يقل عمر أحدهم عن أربعين سنة ويسمى ( مجلس الشيوخ ) . وقد جعل لمجلس الخسمائة وحده الحق فى تقديم مشروعات القوانين والمناقشة فيهما على أن تعرض بعد ذلك على مجلس الشيوخ ليقرها أو يرفضها . أما السلطة التنفيذية فقد وضعت فى يد مجلس يتألف من خمسة مديرين يتعاون فى انتخابهم مجلس الخسمائة ومجلس الشيوخ ويسقط كل سنة واحد منهم بالاقتراع .

وقد رأى المؤتمر أن يمنع نفوذ اليعاقبة ما استطاع عن أن يتسرب إلى الحكومة الجديدة فقرر أن يحتفظ لأعضائه بثلثى المقاعد فى الهيئة التشريعية الجديدة وأن ينتخب الثلث الباقى فقط من الخارج وبذلك سد طريق الحكم فى وجه كل ساع إليه لأنه ضمن الأغلبية لرجاله . وكان قراره هذا كفيلا بأن يجمع أحزاب المعارضة كلها فى صف واحد . وأصبح من المحقق وقوع معركة فاصلة بين الفريقين تحدد تتانجها مستقبل الحكومة . وتكون حكما بينها وبين الثائرين .

وسرعان ما اجتمع من أهل باريس نحو أربعين ألفاً من المعارضين — ملكيين ويعقوبيين — وتولى قيـــادتهم زعماء مدربون وكانت نية الجميع أن يحملوا على المؤتمر حملة مسلحة يطلبون إليه فيها أن يعدل عن قراره هذا. وأن يخضع لمطالب الشعب فلم تكن المسألة هـنده المرة مسألة مظاهرة اعتيادية يتحطم فيها بعض ألواح الزجاج كالمعتاد وترجم فيها بعض النوافذ والأبواب بالحجارة ثم يعود المتظاهرون أدراجهم قانعين ولكنها كانت غارة منتظمة بمدافعها وبنادقها وموسيقاها تسيركما يسير الجيش النظامي إلى ميدان القتال.

ولقد تنبه المؤتمر للخطر المحدق بكيانه فأعد على وجه السرعة نحو خمسة آلاف جندى سلم قيادتهم للجنرال (مينو) ووكل إليه قمع هذه الحركة . وكان مينو رجلا ليناً ضعيف الأعصاب فما هو أن طلعت على قو ته طلائع الثائرين و تبين وفرة عدد خصومه حتى أصدر أمره بالانسحاب إلى سراى التويلرى حيث كان ينعقد المؤتمر .

### *الفصِّتِ للسّابع* طالع السعد

كان نابليون بوناپرت – الجنرال سابقاً ا – يجوب فى تلك الساعات شوارع باريس ويشهد ما يجرى فيها والقلق يكاد يا كل قلبه على ما قد يصيب البــــلاد من الفوضى إذا انتصر الثائرون. فلما انسحب مينو بجنوده إلى التو يلرى تبعهم إليها. وكان الظلام قد بدأ يرخى سدوله على المدينة الهائجة فانصرف الشائرون وقد امتلاوا يقيناً بأن الحكومة سوف تدين لارادتهم ما دام جنودها قد انهزموا أمامهم ولما تنطلق منهم طلقة واحدة!

وبق نابليون يستمع للمناقشات المحتدمة فى المجلس حتى كانت الساعة الحادية عشرة ليلا. وعند ذلك أجمع الأعضاء على وجوب عزل الجنرال مينو وتسليم أمر الدفاع عن المؤتمر إلى (باراس) Barras أحد رجال المؤتمر الممتازين نظراً لما

يتطلبه الموقف من اليقظة والحزم. وأدرك باراس مافى المهمة الملقاة على عاتقه من الحظر وود لو أزاح مسئولياتها عن رأسه وعلقها فى عق غيره. وكأنما لمح وجه نابليون فى أروقة المجلس فانه صاح بزملائه قائلا: «أنى أعرف الرجل الذى يستطيع حمايتنا والدفاع عنا. ذلك هو الضابط الكورسيكى نابليون بونايرت الذى عرفته فى تولون!».

وأرسل المؤتمر فى طلب نابليون يستدعيه . وجلس الأعضاء ينتظرون دلك المارد الذي يقول لهم (باراس) عنه :

الاعضاء ينتظرون دلك المارد الذي يقول لهم (باراس) عنه :

اله يستطيع حمايتنا والدفاع عنا ١ » ولم يكن لمعظمهم معرفة سابقة بهذا الضابط الكورسيكي الذي عرفة باراس حول تولون فأيقنوا فى أنفسهم بكثرة الشحم واللحم . . . . و دخل عليهم نابليون فأذا هم أمام شخص قى وجسم ضئيل يضن الناظر إليه بان يقول عن صاحبه أنه بلغ العشرين . فوجه إليه الرئيس كلامه قائلا .

« هل لك إلى أن تتولى الدفاع عن المؤتمر ؟ فأجابه نابليون بكل إيحاز : — « نعم " » فأطرق الرئيس قليلا ثم قال :

— « أو تدرك خطر المهمة التي عهدت إليك ؟ » .

فرمقه نابليون بعيني النسر اللتين حبته الطبيعة بهما وقال:

- «أعرفهاتماماً ! وأن من عادتي أن أقوم بكل ما أتعهد
به ١.... ولكن لى شرطا واحداً لا بدلى من توفره قبل
القيام بهذه المهمة. ذلك أن تكون يدى مطلقة في العمل
لا تقيدها إرشادات المؤتمر ولا تعليماته ! ».

ولم يكن المجال يسمح بمجادلة نابليون فيما يشترط فأطلقت يده ليفعل كيف يشاء.

وكان على مقربة من باريس نحوخمسين مدفعا من المدافع الصخمة الرشاشة فأمر نابليون باحضارها فى الحال فأحضرت ونصبت حول التويلرى. وصوبت فوهاتها إلى جميع الطرق المؤدية إلى مكان المؤتمر. وظل نابليون طول الليل يتنقل حول المكان ليشرف على كل معدات الدفاع. وأخيراً بعث إلى أعضاء المؤتمر نحوتما نمائة بندقية وكمية وافرة من الذخيرة لتكون تحت أيديهم عند الضرورة. وكان ذلك دليلا على تقدير نامليون لحرج الموقف حيث لم يكن من المتعذر على الثائرين وهم على ما هم عليه من وفرة العدد أن يحاصروه هو وأعضاء المؤتمر أياماً حتى يضطر إلى التسليم تحت تأثير الجوع ونفاد الذخيرة.

وأخيراً أسفرت أضواء الفجر الشاحبة عن قصرالتويلرى وهو محاط بتلك الاستحكامات كأنه قلعة شاكية لم تعرف قط غير السلاح والجنود . . . و مكر النائرون إلى الميادين التى تواعدوا على الاجتماع فيها وأقبلوا على المؤتمر فى صفوف متراصة كثيفة ورآهم نابليون يتقدمون إليه ولم يبق إلا أن يشتبك الخصمان : أربعون ألفا يهاجمون و عو خمسة آلاف يدافعون ا . . . ولكن نابليون عول على الانتظار حتى تقع مسئولية الضربة الأولى على عاتق الثائرين . و لا بأس من أن تقع على عاتقه هو مسئولية الضربة الثانية . ولم يكن يحلم الثائرون بأنهم سيصادفون أدنى مقاومة من جانب المؤتمر وكانوا يعتقدون أن بضع طلقات يطلقونها على حاميته سوف تخلى لهم السبيل . وما دروا أن نابليون قد بات ليلته وهو يعد مدافعه ليستقبلهم فى الصباح برصاصها الرشاش ! .

ولما اقتربت طلائع الثائرين من صفوف نابليون ورأوهم جائمين حول المؤتمر ينطرون إلى تقدمهم نحوهم ولا يحركون ساكناً صوبوا بنادقهم إليهم وأطلقوها . ووقعت مسئولية الضربة الأولى فعلا على عاتق الثائرين كما أراد نابليون وعند ذلك أمر بأن تفتح عليهم أفواه المدافع و تفرغ فى صفوفهم

كل ما تستطيع إفراغه من طلقاتها الرشاشة . فانسابت عليهم ميازيبها بوابل من الرصاص وانفجرت الزوبعة التى قضى نابليون فى تعبئتها ليلة كاملة . فارتبكت صفوف الثوار تحت هذا البلاء الهاطل . وحاولت الثبات ولكن العاصفة بقيت ثائرة برعدها وصواعقها حتى لم يطق الشعب عليها صبراً . فاول الاحتماء منها ولكنها كانت خلف كل واحد كأنما تتعقبه وحده من دون زملائه . فلم يبق إلا الفرار وإخلاء الميدان . ولكن الزوبعة بقيت أيضاً تطارد الجميع لا تهدأ ما حدة ولا تنطفي لها سورة . ولم تكد تمضى ساعة حتى كان نابليون يلتمس فرداً من الأربعين ألف الذين أطبقوا عليه من كل صوب فى الصباح فلا يجد إلى واحد منهم سمبيلا . ولكنه لم يكتف بذلك بل أرسل جنوده وراء الثائرين ووكل من أهله حتى لا تقوم لهم بعد ذلك قائمة . ولما فرغ من كل خلك عاد أدراجه إلى المؤتمر هادئاً ساكناً .

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا

أنيس ولم يســــمر بمكة سامر وهناك قالله الأعضاء بما استحقه من التكريم والاعجاب

وأعلنوا اعترافهم له بأنه صاحب الفضل في إنقاذ الجمهورية. وكأنما آن أوارب الحصاد لكل ما بذل نابليون من الجهود الجبارة سواء أ كان ذلك في إكبابه على الدرس والتحصيل في برين وباريس أم في تفانيه في العمل على شواطي ً فرنسا الجنوبية ضد الانجليز أم في حملاته التي قام بها في جبال الالب على النمساويين. فانصديقه (باراس) عين مديراً من بين المديرين الخسة الذين تألفت منهم الحكومة الجديدة فكوفئ هو تبعاً بتعيينه قائداً عاماً للجيش الداخلي وهومركز عظيم . وافر الدخل . انتقــــــل به نابليون من حياة البؤس والشقاء إلى حياة العز والرفاهية. فأصبح له قصر مشيد يسكن فیـه. وعربة خاصة تجری بهفی شوارع باریس. وخدم. وحشم , وحاشية وياوران وما شئت من بقية مظاهر الوجاهة . وكان أول ماخطر بباله وهو يتلقى البسمات الأولى لهذه الدنيا التي بدأت تقبل عليه أن يبادر إلى جوار أمه لتنعم معه بما هو فيه من نعيم وملك عظيم . فسافر إليها في مرسيليا حيث كانت تقيم مع إخوته . ومنــذ هذه اللحظة أخذ ينجلي بر نابليون بوعده حين كتب لأمه عقب وفاة والده يقول: « أي أمي العزيزة! تعزى واصيري. فإن الأحوال توجب

علينا العزاء والصبر. وسنضاعف نحن العنايةبك والاعتراف بحميلك. فاذا وفقنا إلى تعويضك بعض الحسارة فى الفقيد العزيزكنا سعداء الطالع!»

# الكياب الثاني . الجنرال بوناپرت

الباب الأول: زواح نابليون

الباب الثانى : نابليون يضع أساس شهرته

الباب التالت : في منزل نابليون

الباب الرامع: نابليون رئيس حكومة فرنسا

البائلالأول

زواج نابليون

الفصل الأول: عواطف نابليون

الفصل التاني : جوزفين

### الف<u>صل ل</u>ا ول عواطف نابليون

لم تكن طبيعة نابليون من تلك الطبائع الهادئة التي يزينها القصد والاعتدال ولكنه كان حاد العواطف. إذا أحب أغرم. وإذا أبغض مقت. وإذا رغب أراد. وحيث تتجه ميوله تمتد قبضته بكل ما أودع الله فيها من قوة ليحصل على بغيته. وحيث تقع كراهيته ينقض كالصاعقة بكل ما أودع الله في روحه من عنف وبكل ما تصل إليه يده من الوسائل ولقد تجلت هذه الطبيعة في نابليون منذ صباه ولكن ماكان يعانيه من الفقر بعد موت والده وماكان يرى فيه أمه وأخوته من العسر والضيق صرف كل ميوله إلى العمل على انتشال الأسرة من تلك الوهدة التي سقطت فيها. فكان عنفه في دراسته وكانت حدته منصبة على الكتب وقتلها طلاعا وبحثاً. ولقد كان ذلك سبباً في أد. تتركز كل عواطفه في تلك الناحية. فشب وبلغ أشده دون أن تجد

عواطف الشباب عنده مجالا للظهور والنمو وبقيت محتبسة فيه زماناً وهي مهملة لا حساب لها عنده حتى اشتهر عنه بين النساء أنه جامد العواطف جاف الطباع . ويروى عنه أنه لما كان مع فرقته في فالانس كان يقيم مع جماعة من زملائه في دار حلاق . فبينها كانت ربة الدار موضع تودد اخوانه وملاطفتهم لم يكن لها حظ مطلقاً من عناية نابليون وملاطفته فكان ذلك اهمالا بالغاً منه لم تنسه قط له ولم تغفر له أبدا خطيئته فيه . ومن مأثور كلام نابليون في تلك الفترة من عره قوله : « أني أرى الحب مضراً بمصلحة المجتمع . وبسعادة الفيد . و بسعادة الفيد . و الفيد . و الفيد الفيد . و ا

وليس بعجيب طبعاً أن يصدر مثـل هذا الكلام عن شاب لا يملك رزقه ورزق أخيه ( الذى كان يعيش معه فى فرنسا فى ذلك الوقت) إلابشق الأنفس. فان الحب « يحتاج إلى معدة ملاى » كما يقول الانجليز.

ولقد قال نابليون أيضاً: «الحب مشغلة الحلى. وملهاة الجندى. ومنقصة الملوك «ولكنه قال ذلك أيام لم يكن يريد أن يفتح علمه لانسان وأيام كان يستنفد العملكل جهوده. وأيام كان محرى عواطفه ينصب في ناحية واحدة

وهى ناحية أسرته العاجزة المعوزة . أما بعد ذلك فان تلك العواطف المحتبسة قد انتقمت لنفسها وبرزت في صورة شرهة ضارية . فأن نابليون لم تكد تنصلح حاله حتى تفتح قلبه للحب بنفس الحدة التى اتسمت بها سائر عواطفه . بل لقد أصابه فى هذه العاطفة بالذات نوع من رد الفعل كان أشبه الأشياء بالنهم المخيف الذى يعقب الجوع المدقع . فكان اذا اتصل بامرأة ذاب فى هواها و توله بها وارتمى بين يديها يطلب الزواج منها غير آبه لما قد يكون بينه وبينها من الفوارق التى تجعل الزواج بينهما مستحيلا . ومما يروى عنه أه وقع فى غرام سيدة كهلة تكبره بعشر سنوات ولكنه ولع بها ولعاً شديداً ولم يكن يهنأ له عيش إلا بمجالستها . وأخيراً طلب اليها أن تتزوجه فأغرقت فى الضحك قائلة : أنك بهذا تجعل الناس يضحكون منك . فأننى فى سن أصلح معها أن أكون لك أما يضحكون منك . فأننى فى سن أصلح معها أن أكون لك أما عارفك ! »

فيئس منها نابليون وسلاها . . . ولكنه مالبث أن وقع فى غرام امرأة أخرى كانت بالفعل أكبر من أمه سناً حتى قيل أنها كانت قد تزوجت لأول مرة قبل أن يولد هو بثلاثين سنة

على أن نابليون كان ضحية أكثر من غرام واحد فى بدء حياته فلقد مر بنا ذكر الآنسة (دزيريه) بنت المسيوكلارى التي أحبها دون أن يتلقى عن حبه لها غير الصد والازورار ما جعله ينقم من أخيه نوسف توفيقه فى الوصول الى قلب أختها جوليا وزواجه بها بعد ذلك «هذا الاحمق يوسف الذي ما أسعده! «كاكان يقول عنه نابليون.

وكأنما سئمت نفس نابليون هذا الرفض المتواصل فعاد الى كظم غرامه واكتفى بالتردد على صالونات التهيرات من نساء باريس أمثال مدام تاليان Mme Tallien حيث كانت تلتقى صفوة القوم من كل ذى جاه وحسب أو ذات جهال وأدب . وبقى على هذه الحال حتى عرف جوزفين بوهارنيه تنبهت فيه كلءواطف الحب ووقع فى غرامها الوقعة الكبرى تنبهت فيه كلءواطف الحب ووقع فى غرامها الوقعة الكبرى التى لم يسبق له مثلها . وأحس بأن هذا هو الحب الذى طالما تمرد على سلطانه حتى وقع أسيراً فى قبضته . فاستسلم وألقى سلاحه طائعاً مختاراً للمرة الأولى والأخيرة فى تاريخ حياته .

## الف<u>صي</u>لاثاني جوذفين

ولدت جوزفين باحدى جزائر الهدالغربية النابعة لفردسا فى التالت والعشرين من شهر يونيه سنة ١٧٦٣ ( فهى أكبر من الليون بنحو ست سنوات ) وكان أبوها قبودان مينا سان بير العدي بنحو ست سنوات ) وكان أبوها قبودان مينا سان بير العديم في جزيرة المارتنيك . وبحنم نشأتها فى تلك الجزيرة لم تتلق من التعليم الا المبادئ الأولية التي يسمح بها متل هذا الوسط . غير ان الطبيعة عوضتها عما نقصها من مؤهلات العلم بما أسبغت عليها من المحاسن الساحرة التي جعلتها مل عين الجميع حيث أقامت ولم تكد تبلغ الخامسة عسرة من عمرها حتى رحلت الى فرنسا . وسرعان ما التقطها هناك الفيكونت اسكندر بوهارنيه أحدد أشراف فرنسا . فتزوحها وولدت له صبياً اسمه أوجين تم فتاة اسمها هور تنس فتزوحها وولدت له صبياً اسمه أوجين تم فتاة اسمها هور تنس ولم يمض على ذلك قليهل حتى حصدت مقصلة الثورة رأس بوهارنيه فيها حصدت مرفوس الاشراف اثناء عهد



الامبراطورة جوزفين

الارهاب (سنة ١٧٩٤) وأوشكت جوزفين أن تلحق بزوجها حيث قبض عليهاوأو دعت سجن الكونسير جرىConciergerie رهن الطلب ولكن حدث عند ذلك أن سقطت حكومة روبسبير وانتهى عهد الارهاب فانفتح طريق النجاة أمامها وأمام أمثالها عن أوشكوا أن يكونوا ضحايا ذلك العهد

ومن عجيب ما يروى بهذه المناسبة أن زنجية من اهل المار تنيك تنبأت لجوزفين وهى بعد فتاة فيها بأنها ستتزوج ولكن زوجها الأول سيموت عنها ويتركها فريسة فى يد الدهر يعبس لها حقبة من الزمن ثم يعود فيبسم لها ويرتفع شأنها حتى تصير من ربات العروش والتيجان فكانت هذه النبوءة عا خفف عنها آلام سجنها حيث كانت تمنى نفسها بنصف النبوءة الثانى بعد أن تحقق فيها نصفها الأول. ولقد بالغت جوزفين فى حسن ظنها بكلام الزنجية العجوز الى حد انها وعدت صاحباتها فى السجر. بأنها ستتخذهن لنفسها وصفات بعد أن تجلس على عرشها الموعود

الثائرين ونزع السلاح من أهل باريس عامة حتى لا يكون هنــاك خطر يتهدد الحكومة بعد تلك الثورة. وقد جمع رجاله فيما جمعوه من الأسلحة سيف الفيكونت بوهارنيه الذي خدم الثورة في بدء أيامه كقائد من قوادها . فجاءه بعد ذلك بأيام أوجين بوهارنيه يلتمس منه أن يرد اليه سيف أىيه وكان أوجين في العاشرة من عمره وعليــه من مخائل النجابة والوسامة ما فتح له قلب نابليون فتلطف له وحنا عليه حنوا عظما تأثر له قلب جوزفين لما عاد صبيها وقص عليها ماكان بينه وبين نابليون. ولقد بلغ من تأثر جوزفين أنها قامت في اليوم التالي بزيارة هذا القائد الكريم الذي أحسن الى ولدها كل هذا الاحسان. وكانت جوزفين علاوة على ما وصفناها به من رقة الشمائل متفردة في حسن الذوق بارعة في آداب اللياقة وأصول المجاملات ووقعت زيارتها في نفس نابليون أجمل وقع وأخذت محاسنها بمجامع قلبه حتى أنه لم يتمالك أن يعجل برد الزيارة لها في منزلها طمعاً في الاستمتاع بحديثها ومجلسها مرة أخرى. واستقبلته جوزفين أحسن استقبال وأعرس له مرة أخرى عن حسن تقديرها لجيله ثم استرسلت في حديثها تقص عليه من أنباء زوجها ما استأنس له نابليون فذكرت له كيف كان (الكونت) المرحوم من أجمل رجال باريس وجها وأبرعهم رقصاً . وكيف أنه حظى بشرف مراقصة مارى أنتوانت نفسها أكثر من مرة وكيف أنها حرمت عشرة زوجها وهي في ميعة صباها . وكيف أن ولديها باتا يتيمين وهما بعد في سن طفولتهما . وطفق نابليون من ناحيته يقص عليها أيضاً تاريخه في كورسيكا . ويقابل بين حاله هو وأخوته بعد موت والدهم وبين حال أوجين وهور تنس . وأظهر عليهما من العطف ما كان كفيلا بأن يكسبه هو عطف جوزفين . وهكذا انتهت هذه الزيارات للعارضة بتلك النتائج الخطيرة التي فنحت أمام نابليون طريق غرام جديد ملك عليه حواسه وفتحت أمام حوزفين ذلك غرام جديد ملك عليه حواسه وفتحت أمام حوزفين ذلك الطريق الذي تنبأت لها به زنجية المار تنيك . ومالبث أن انتهى بها الى العرش والتاج .

على أن جوزفين — وان تكن قد رحبت بنابليون فى مبدأ الأمركصديق — قد نرددت قليلا قبل أن توافق على خطبته وترضى به كزوج . ولكنها أخيرا أمام تفانى نابليون وتحبيذ الاصدقاء وافقت على الزواج به فتم العقد فى ٩ مارس سنة ١٧٩٦ . وكان نابليون قد عين قبل ذلك بيومين اتنين

فقط قائدا للحملة الإيطالية ليتولى بنفسه تنفيذ خطة كان قد وضع تصميمها قبل ذلك وقدمها الى لجنة الأمور الحربية ولقد كتب كثيرون عن نابليون وجوزفين فقالوا عنها إنهاكانت خليلة (باراس) وآن نابليون الطموح لم يكن يبغى من وراء الاتصال بها إلا أن ينال الحظوة عند رئيسه وأيدواكلامهم هذا بأن جوزفين لم تكن تحبه بدليل خيانتها له . وأن باراس لم يعينه قائدا لجيش إبطاليا إلا إكراما لخاطرها بدليل أن التعيين لم يتم إلا بعد الاتفاق على الزواج .

والحقيقة التي لا مراء فيها أن باراس لم يكن يملك تعيين نابليون بمفرده في مثل هذا المركز وأن المديرين الخسة أجمعوا على انتخابه لقيادة جيش ايطاليا بسبب ما تحققوه من أهليته وكفاءته . وأن باراسكان عشيق مدام تاليان صديقة جوزفين وليس عشيق جوزفين نفسها وأن جوزفين لم تكن تحب نابليون حقا في بادى الأمر . ولكنها توسمت فيه الرجولة والذكاء ، الطموح . ورأت أن الميدان أمام مستقبله واسع فسيح . وكانت هي من الجانب الآخر أرملة تكفل يتيمين ولا ناصر لها ولا معين كما كانت لعوبا طروبا تميسل الى الاسراف وحياة البذخ و تطمح الى الشهرة والطهور بينما

كانت مواردها لا تسمح لها بتحقيق شيء من هذه الأماني العريضة فرأت في نابليون خيرمطية تصل بها إلى هذه الغايات جميعها . فلم تتردد في التعلق به والتودد اليه حتى خبلته وملكته واستولت على أعنته .

أما نامليون فقد رأى فى جوزفين أرملة شابة جذابة ما تزال تحمل لقب زوجها الشريف. وراقت فى عينه كل مظاهرها. وحبه فيها ما كانت تتسم به كل حركاتها واشاراتها من سيات الأرستقراطية فبهره هذا السناء الجذاب وزاد حبه فيها ما أحس به من الحاجة فى الاستناد بمظهره القمى الى مثل مطهرها الوهاج المضىء لتكونله المنزلة التى يبتغيها لنفسه فى المجتمع. وكأنما كان يدخر فى قلبه كل ما حال الفقر بينه وبين اظهاره من عواطف الشباب فى أيامه الأولى فا كاد يجتمع له من جوزفين ذلك الجال الفاتن ونو ددها اليه ذلك يجتمع له من جوزفين ذلك الجال الفاتن ونو ددها اليه ذلك التودد الساحر حتى عشقها عشقاً عظيا يؤهله ولا شك لأن يقف فى صف واحد مع أبطال الغرام فى أساطير الأولين. وبحسبى أن أنقل لك هنا شيئا من رسائله اليها لتتحقق بغض المؤرخين أم بحمها لذاتها.

كتب اليها مرة على أثر سهرة قضاها معها:

ه أنى أستيقظ ولا أرى أمامي غيرك . فأن صورتك والسهرة المسكرة التي قضيناها أمس لم تبقيا لحواسي شيئاً من الراحة. فما هذا التأثير الغريب الذي أحدثته في قلى ياحوزفين ياعزيزة المثال ا إنى إذا رأيتك مكدرة الصفاء أو حزينة القلب او قلقة الفكر تفطر فؤادي وفقدت الراحة. اعطني ألف قبلة ! لا بل امنعيها عنى فأنها تحرق دمي في عروقي ! » على أن كتب نابليون اليها بعد الزواج كانت أفصح كثيراً في الدلالة على ما يكنه فلبه نحوها كما سترى في السطور التالية إذ قضت الظروف أن يسافر على رأس جيشه الصغير الى ايطاليا بعد زواحه بأيام قلائل فلم يكد يتجاوز الحدود حتى كتب اليها يشكو ألم الفراق ويتوسل اليها بأن تكتب له كل يوم رسالة طو بلة . ولكن ردودها عليـه كانت بطيئة ولا يتجاوز الواحد منها ثلاثة أو أربعة أسطر . فما لبث نابليو ن أن عدل طلباته ورجاها في أن تسافر للحاق به في إيطاليا غسر أن جوزفين لم تكن لتترك باريس وشبانها الطرفاء ومجالس الأنس فيها لتسدخل في معسكر نابليون وتقيم معه في خيامه المتنقلة تحت ظلال الموت والهلاك. فماطلته في أول الأمر ولكنه لم يكف عن مطالبتها بالحضور وأخيراً ألح عليها فى وجوب السفر فوراً لأنه أصبح لا يطيق الصبر على فراقها وأوشك أن يفكر فى النخلى عن جيشه فى شهال ايطاليا ليعود اليها وعند ذلك أرسلت وسيدة النصر، كما كان يسميها أهل باريز بعد ما توارد اليهم مر أخبار نابليون وانتصاراته فى ايطاليا – تعتذر عن السفر بأنها مريضة تشكو آلام الحل وانها لذلك تفضل البقاء فى فرنسا. فأثار هذا العذر كل ماكان كامناً فى نفس نابليون نحوها من حب وشوق وقلق مكتب اليها هذه الرسالة الفريدة:

«... صارت حياتي كلها أحلاماً محيفة . وصرت كأنى لست بين الأحياء . وفقدت ما هو أغلى من الحياة والسعادة وكاد اليأس يتولانى ... اكتبى لى عشر صفحات فأن هذا هو الأمر الوحبد الذى يعزينى بعض التعزية . . قلت أنك مريضة . وأنك تحبيننى . وأننى أحزنتك . وأنك حامل . فاذا أذنبت اليك ذنو با عديدة لاأدرى كيف أكفر عنها فاغفريها لى واعذرينى أينها الصديقة لأن حبك ذهب بعقلى فلست أجد الى التفكير سبيلا .

« إن ماني من الداء لا يقبل الشفاء . وما عندي من

الأفكار السوداء بلغ حداً صرت أكتفي معمه بأن أراك فأضمك ساعتين الى قلىثم نموت معاً . . . . ألا خبريني من يعتني بك؟ أظنك دعوت هورتنس إليك . . . إن حي لهذه الفتاة اللطيفة زاد الف ضعف منذ عرفت أنها تقدر على انزال شيء من السلوان على قلبك . أما أنا فلا عزاء لى ولا راحة ولا أملقبل أن يَر دَ على كتاب طويل منك أعرف منه ماهو مرضك. فاذا كان من خطر عليك فأنى أسرع إلى السفر نحوك... أيتها الصديقة قولى لى أنك مقتنعة كل الاقتناع بأن حيى لك يتجاوز ما يستطيع الفكر أن يتصوره. وبأنى لا أَفَكُر فَى امرأة غيرك وبأنكل النساء هر. في نظري عاطلات من حلى اللطف والظرف والجمال والذكاء . ويانك أنت وحدك تعجبينني وتروقين ناظري وبأن قواي وساعداي ومداركي كلها لك وروحى مقيم في جسيمانك فاذا متِّ متُّ أنا معك ... أيتها الصديقة المعبودة أنا مريض لرضك والحي تتسعر في جسمي فلا تدعى البريد يتأخر أكثر من ست ساعات بل أعيديه إلى على عجل بكتاب من سيدتى ومو لاتى ». ولم تكن جوزفين عند ماوصلتها هذه الرسالة تشكو اي مرض ولكنها كانت على عادتها تلهو وتلعب وتضن بروحها المرح الطليق أن يستأثر به من دون الناس زوجها نابليون في في في في باريس تنتحل الإعذار وبقى نابليون يرسل اليها الكتاب تلو الكتاب حتى ضاقت به الحيل وأخيراً علمت بأنه أرسل الى باريس رسولا يحمل اليها الرايات والغنائم التى غنمها من النمساويين. وعند ذلك خشيت ان يعود فيخبر نابليون بحقيقة أمرها فى باريس فأسامت أمرها الى الله واعتزمت الرحيل.

# البَابُلِيثاني

# نابليون يضع أساس شهرته

الفصل الأول : فرنسا والتحالف الأول

« الثاني : الحلة الايطالية

« الثالث : بين الحملتين

« الرابع: الحلة المصرية

# الف<u>صت ل</u> لا ول فرنسا والتحالف الاول

لعلك لم تنس بعد أن انجلتراكانت قد جمعت كثيرا من دول أوربا فى حلف لتقاوم الثورة الفرنسية وتحصرها داخل الحدود الفرنسية قبل أن تنتشر عدواها الى ما جاورها من البلاد فيختل النظام فى أوربا ويصيب حكوماتها ونظمها ما أصاب الحكومة الفرنسية ونظمها من الانهيار.

ولقد فوجئت فرنسا بهذا التحالف فى أول الامر فانهزمت جيوشها كما أسلفنا أمام الجيوش المتحالفة فى كل مكان وأوشكت آمال أوربا فى القضاء على الثورة أن تتحقق ولكن الشعب الفرنسي ما لبث أن استرد كل حميته وثقته بنفسه . ووقف للحلفاء وقفة مشرفة ردتهم على أعقابهم ثم إنه اتخذ لنفسه خطة الهجوم بعد خطة الدفاع فطارد هؤلاء الحلفاء الى قلب أوربا وأعلن عن عزمه فى استرداد حدود الغال القديمة وهى التى تجعل فرنسا تمتد من خليج بسكاى

غربا الى نهر الرين وجبال الآلب شرقا . ونجحت فرنسا فعلا فى الوصول – أولا – الى نهر الرين حيث وضعت يدها على بلجيكا وهولندا وثانيا – فى بلوغ جبال الآلب حيث استولت على سافوا ونيس .

وبعد أن كانت انجلترا تثير الرأى العام فى أوربا لتدرأ الخطر قبل وقوعه . أصبحت بعد وقوع الحطر بالفعل تسعى لاعادة الحال الى ما كانت عليه . وإجلاء فرنسا عن البلاد التي استولت عليها لا سيا مصبات نهر الرن و ثغر انفرس نظر الما لها من الأهمية التجارية عند انجلترا مما تجعلها تستهين بالحرب عشرين سنة عن أن ترى هذه الاصقاع تحت سيادة منافسة قوية لها كفرنسا .

بيد أن هذا التحالف – على رغم كونه حيويا بالنسبة لانجلترا – تفكك إذ انسحبت مننه بروسيا سنة ١٧٩٥. وتبعتها كافة الولايات الألمانية ثم آسبانيا. أما الروسيا فشخلتها مصالحها في پولندا عن شئون أوربا الغربية. فلم يبق من الدول المكونة للتحالف إلا النمسا وانجلترا.

ولقد شاهدنا ما كان يحمل انجلترا على الاستمرار فى العمل ضد فرنسا أما النمسا فكان الدافع لها على البقاء إلى

جانب انجلترا من دون الدول الآخرى ماكان لهـــا من الثارات عند الفرنسيين وذلك بسبب ما يأتى:

أولاً ــ قتــل رجال الثورة مارى انتوانت وهي عمة امراطور النمسا فرنسيس الثاني

ثانياً ــ استيلاء الفرنسيس على نيس وسافوا واعتداؤهم بذلك على سلطة النمسا في إيطاليا .

ثالثا \_ اعتداؤهم كذلك على نفوذها فى ألمانيا باستيلائهم على بعض الجهات الواقعة غرب نهر الرين .

وقد وضحنا فى الفصول السابقة (١١ أن انجلترا اكتفت بحصر شواطىء فرنسا. وتركت للنمسا منازلة الفرنسيين فى البرحيث لا قبل لها هى بالاشتباك معهم فى قتال.

<sup>(</sup>١) راجع فصلى التحالف الدولى الاول – ونايليون والتحالف الاول من الياب الثالث من الـكتاب الاول

# الفصيلانان

# الح\_لة الايطالية

لما رأت النمسا أنها أصبحت وحدها من دون الدول الأوربية كافة فى وجه فرنسا رسمت خطتها كما بسطناها فى بعض الفصول السابقة (نابليون والتحالف الأول) وعولت على غزو فرنسا من جهة الشرق بمساعدة مملكة سردينيا (بيدمنت) وحشدت جيوشها فعلا على الحدود ولكن كان ماكان من توجيه الحكومة لنابليون الى تلك المنطقة وتحويله خطة الجيوش الفرنسية من الدفاع إلى الهجوم. وانتصاره بذلك على جيوش سردينيا ثم استيلائه على كافة الممرات التى توصل بين شمال إيطاليا وفرنسا

ورأت حكومة الادارة بعد ذلك أن تنازل النمسا بلا هوادة . فأعدت لذلك حملتين حملة رئيسية كانت خطتها أن تسير شرقا وتعبر الحدود الى النمسا لتلاقى جيوشها التى كانت تحت قيادة الأرشيدوق شارل . وحملة فرعية كان المقصود منها أن تدخل الى شمال ايطاليا لتقوم بمشاغبة النمسا من الجنوب وتكون سببا فى توزيع قواتها حتى يتمكن جيش الشمال من التغلب على الأرشيدوق شارل والوصول الى فينا فيطة الحملة .

وكان نابليون قد تقدم منذ زمان إلى حكومة فرنسا بخطة حربية لاكتساح شمال ايطاليا . فعرضتها الحكومة على القائد العام لقوات الجنوب كى يبدى رأيه فيها . فما كاد يطلع عليها حتى أعادها فى استنكار وتهكم قائلا : [ إن الذى وضع هذه الخطة رجل مجنون . ومن توحى اليه شياطينه بخطة مثلها فليأت هنا لتنفيذها ] ولكن كارنو — رئيس اللجنة الحريبة — لم تخف عليه قيمة هذه الخطة وانتهى الأمر بأن عهدت حكومة الادارة الى نابليون بونابرت بتنفيذها بأن عهدت حكومة الادارة الى نابليون بونابرت بتنفيذها

## استعراد نابليون :

وكان نابليون يعلم أنه سيلاقى فى شمال إيطاليا جيشين. أحدهما جيش النمسا والآخر جيش حليفتها سردينيا. وكان يعلم أيضا ماكانت عليه الجيوش النمساوية من الاستعداد لهذه الحرب. وكانت فد وصلت الى سمعه كذلك تهديدات النمسا و تو عد قوادها العتاة بأنهم سيجعلون إيطاليا مقبرة

الفرنسين . . وكان هو في الوقت نفسه شابا هزيلا صغير السن . ولم يكن له في الجندية نسب عريق يشفع له في تولى الرياسة على أمثال أوجيرو Auguereau ومسينا Massena وبرتبيه Berthier وكلهم من رجال الحرب الذين مارسوها ونشأوا في حجرها . وركبوا أهوالها أيام كان هو لا يزال صبياً يلمو بمدفعه النحاسي في جزيرة كورسيكاً . ولقد برم هؤلاء الابطال بحكومتهم فعلا حين رأوها تولى عليهم مثل نا بليون وأضمروا له السوء في نفوسهم حسداً له وحقداً عليه. ولم يكن يخفي على نابليون شي. من كل ذلك ولكنه كان شديد الثقة بنفسه وبهمته وكان يحس بأن غيره قد يفوقه في كبر السن ووفرة التجاريب وضخامة الجثة ولكنه كان يحس أيضاً بأن له روحاً قوياً فذا لم تودعه الطبيعة في أضخم الجثث ولم يخلعها الزمن على أكبر المعمرين. وان هذا الروح كفيل بأن مخضع لسلطانه أشد النـــاس غروراً بنفسه وأكثرهم اعترازاً بمظهره . وقد يكون من المستحسن أن أنقل هنا مأ يرويه الاستاذ جوستاف لوبون عن أول لقاء وقع مين نابليون وقواده عند استلامه مقاليد جيش إيطاليا ليتبين منه القاريء كيف أخذ نابليون بزمام هؤلاء الرجال من أول مقابلة

وكيفسلس قياد أجسامهم الضخمة نحت نفوذ روحه الكبير.

« جاء قواد الفرق إلى المعسكر العام وقلوبهم نافرة من هذا الرجل حديث النعمة . وكان بينهم اللواء (أوجيرو) وهو جندى عظيم الجثة غليظ الطبيع مختال بطول نجاده فخور بشجاعته . وكان متعضاً يسب بالشتائم على نابليون من يوم أن سمع به وعرف أوصافه فسهاه (صنيعة باراس) — (ولواء الشارع) ونعته بالدب لأنه كان مكتنز الجسم قليلا ميالا إلى العزلة والتفكير . فلما اكتملوا أدخلوهم غرفة الاستقبال . فأبطأ نابليون في الخروج اليهم وبعد زمن طلع عليهم متقلداً وامره وأشار إليهم بالانصراف . أما أوجيرو فقد تولاه الصمت ولم يرجع إلى نفسه إلا بعد أن خرج فجعل يسبكا الصمت ولم يرجع إلى نفسه إلا بعد أن خرج فجعل يسبكا كان يشتم من قبل ولكنه أقر مع زميله (مسينا) أن هذا القائد الصغير أوقع الرعب في قلبه وأنه حار في التأثير الذي أخذه به أول ما وقع بصره عليه » (۱).

قليلة الغذاء معطلة الاجور وعلى الرغم من كل هذه المساوى كان نابليون مغتبطاً بها لأنهاكانت مؤلفة من شبان متحمسين يلقون العدو بأرواحهم لا بأجسامهم ويسيرون للقتال سير المجاهد الذي يحارب في سبيل عقيدته ليدفع عنها كيد الكائدين ولينشرها بين العالمين .

#### سير القتال :

ولقد تجلت براعة نابليون فى فن القيادة والزعامة حين أشرف بهـذه القوة على سهول إيطاليا الخصيبة وألق على رجالها الخطاب التالى الذى لمست كلماته أو تار آمالهم ووقعت عليها أشهى الانغام:

«أيها الجند إنكم والله لجياع عراة. وأن الحكومة لمدينه لكم ولكنها لا تستطيع أن ترفع عنكم سوء حالكم وارب صبركم على ذلك وتجلدكم لن يجدياكم غير الشرف فلا كسب فيهما ولا نفع . وهاءنا أقودكم الى أخصب سهول العالم حيث المدن العظيمة والغنى الوفير . بل حيث تجدون الشرف والعزة ولذات الحياة ! فيا حنود جيش إيطاليا : أو تنقصكم فى ذلك الشجاعة ؟ »

ولقدكان لهـذه الكلمات المثيرة أثرها في نفس الجنود

فانهم انقضوا على الجيش المؤتلف ومزقوا وحدته . وتمكن. بفضل ضرباته السريعة المتتالية أن يفصل السردانيين عن حلفائهم النمساويين . فتراجعت جنود القائد النمسوى ( بوليو — Beaulieu ) إلى الشرق وانسحبت جنود سردانيا إلى الغرب وهذا عين ما كان يرى إليه نابليون لأنه أراد أن ينفرد بكل واحد من خصومه حتى يكيل له من الضربات ما لا يجد منه بجيراً ولا ظهيراً . وما لا يرى معه مفراً من التسليم . ولما كان ميدان العمل مع النمساويين واسعاً فسيحاً فانه اتجه أو لا إلى جيش حليفتها سردانيا وتعقبه في انسحابه وانتصر عليه في أيام قلائل عدة انتصارات ماهرة سارع السردانيون على أثرها إلى طلب الهدنة منه فقبل مهادننهم مع أمه لو شاء لسحقهم سحقاً ولكنه فضل أن يترك وراءه وهو يحارب النمسا أصدقاء يوالونه عن أن يخلف أعداء يأتمرون به ويثورون عليه وهكذا فرغ ناملبون من نصف مهمته .

#### معرکۂ لودی Lodi

وكانت خطنه بعد ذلك أرن يطارد النمسويين في شمال



ايطاليا حتى يجليهم عنها ثم يعبر جبال الآلب شمالا لأنجاد جيش فرنسا الرئيسي الذي يحارب الآرشيدوق شارل. وكان الجنرال بوليو النمسوى قد تراجع أمام نابليون حتى أتى مدينة لودى على نهر أدا Adda فعبر النهر عندها ورابط خلف الجسر ليمنع جنود نابليون من عبوره ودخل الفرنسيون المدينة عند الغروب وكان أول ما عمله نابليون أن عقد محلسا حربياً لبحث الحالة ورسم خطة الهجوم فما مر أحد من قواده الا وحذره من التفكير في عبور الجسر مقررين أن عبوره من المجازفات التي لا يقدم عليها رجل رشيد. غير أن نابليون لم يكن يبالي بالمجازفات بل انه كان يتلسها تلسا لأنها مفترق الطرق بين ما يستطيع أن يعهم مله كل انسان وما لا يقدم عليه الاكل جبار عنيد. ولقد اعترض علمه أحد الضاط قائلا:

« إنه من المستحيل على أية قوة أن تعبر هـذا الجسر الصيق وهي تواجه تلك النار المدمرة التي لا بد أن يقابلها بها العدو ! »

فالتفت اليه تابليون وأجابه بتلك الكامة المأثورة التي تداولتها الأجمال من بعده « ماذا تقول؟ مستحيل؟! إن

هذه الكلمة ليست فرنسية ! »

على أن ضباطه ظلوا على أحجامهم فما كان منه الا أن تناول العلم بيده وتقدم فوق الجسر ثم صاح فى جنوده قائلا ه أيها الجند اتبعوا قائدكم! »

فأذهلت هذه الجرأة رجاله وساروا من خلفه ونار الآعداء تحصدهم حصداً وهم يتساقطون عن يمينه وشماله وكائنه فى وسطهم طلسم مسحور لا تصيبه النار ولا يعمل فيه البارود حتى وصل من وصل منهم أخيراً الى صفوف النمسويين وقتلوا رجال مدفعيتهم بحرابهم وذللوا الطريق أمام زملائهم فعبروا الجسر آمنين.

ولقد كانت نجاة بابليون من مخالب الموت في هذه المعركة الحامية ذات أثر عظيم في مستقبله فانها ألقت في روعه أنه فوق يد الهلاك. وارب ملاكا حارسا يحميه من كل خطر وثبت في وجدانه أن قوة خفية تعمل لرفعه فوق مستوى البشر. ولقد أشار نابليون نفسه إلى شيء من هذه الخواطر في كلمته المأنورة التي قال في ا

الني لم أشعر بقدرتي على أن أكون عاملا من أفعل عوامل السباسة الا بعد أن عبرت قطرة لودي واجتزت

تلك المفازة الرهيبة . يومئذ طارت شرارة مطامعي والتهب بها صدرى! . .

#### مصار رانتوا .

ولم يبق بعد (لودى) أمام النمسويين إلا حصن مانتوا فى أقصى الشرق من سهول ايطاليا فاحتموا فيه وهم يعلمون أن المعركة التى ستقوم ببنهم وبين نابليون حول هذا الحصن ستكون معركة حاسمة فاصلة . فأما اخلاء لكل الولايات الايطالية وفرار إلى النمسا. وإما استرداد لممتلكاتهم الواسعة ونفوذهم الضائع فى تلك البلاد .

وأدركت حكومة النمسا خطورة الموقف ورأت ميدان الفتال ينتقل الى ايطاليا بعد أن كان مقدرا له أن يكون فى الشمال فأسرفت فى ارسال النجدات لماننوا. ووقف البليون بجنوده القلائل يتلق تاك الفيالق الجرارة التى كانت تبعث بها النمسا لنجدة مانتوا. فلم يفلح جيش واحد منها فى الافتراب من أسوارها. وذلك بفضل ما أبداه نابليون من الحفة المتناهية والنشاط المراك الذى خبل شيخوخة القواد النمسويين وسخر من فنونهم العتيقة وحير ألبابهم وملاً

قلوبهم ياسا منه حتى لقد صاح أحدهم ناقما متذمراً.

ه هذا الشاب الامرد كان ينبغى كسره مراراً وتكراراً
إذ من ذا الذى رأى قط مثل هذه (التكتيكات). إن هذا
الغبي لا يعرف حرفا واحداً من أصول الحرب. فبينا تراه
اليوم في مؤخرتنا إذا به في الغد إلى جانبنا وبعد غد أمامنا.
ان الاعتداء على قواعد الحرب الراسخة بهذه الصورة أمر
لا بطاق.»

وليس للقارى أن يتوهم أن خفة نابليون ونشاطه كانا يصلان به الى هذه الانتصارات الباهرة على محفة ناعمة لا تعرف الأهوال والأخطار . فأن الجهود التى كان يقوم بها هو وجنوده كانت أفدح من أن تطيقها غير طبيعته الجبارة وأعظم من أن يوحى بها غير روحه العاتى . ولقد كان خصومه من أمهر قواد أوربا فى ذلك العصر وأشدهم مراسا وكانت الحرب سجالا ببنهم وبين نابليون . ولقد تقهقرت أمامهم الجنود الفرنسية غير مرة . بل لقد قتل تحت نابليون فى احدى المعارك ثلاثة جياد . وأوشك هو مرة على الغرق فى الهر تحت ضغط النمساويين له ولجنوده على جسر أركولا فى الهر تحت ضغط النمساويين له ولجنوده على جسر أركولا عند حصاره لمدينة (منتوا) . ولم ينج من الهلاك إلا

بأعجوبة ولكنه كان فى كل مرة يستعيد قواه بسرعة البرق المخاطف. ويفاجىء العدو وهو ما يزال فى غمرات المعركة بين مسترخ يلتمس الراحة من وعثاء القتال ومستنيم يحلم بالنصر القريب فيوقع الهزيمة فى صفوفهم على غير انتظار ويضطرهم الى التسلم.

وهكذا تمكن نابليون أخيراً من دخول مانتوا وتراجع النمساويون الى التبرول. وأصبحت ايطاليا السمالية كلها تحت أقدام الفرنسيين.

# نجاح الحملة :

وكان نابليون كلما فتح اقليما ايطاليًّا جال بيده فى حواشيه وجمع منه الغنائم الكثيرة واستولى على تحفه وطرفه وأرسل بها جميعاً الى حكومة الأدارة فامتلائت خزائن باريس الخاوية وازدانت متاحفها العاطلة وتجاوزت الحكومة تحت تأثير هذه الهدايا عن استقلال بابليون بالتصرف فى ايطاليا دون الرجوع اليها والاتفاق معها سافا على ما يبرم من الأمور. ولقد كان دلك من حسن حظ فرنسا نفسها إذ لا يخفى ما كان بين رجال الثورة الفرنسية وبين رجال الكنيسة من

العداوة . ولو أن قائداً غير نابليون كان يقود الحملة الأيطالية لما منعه من دخول روما واذلال البابا فيها أى مانع ولكن فابليون يبعد نظره أبى أن يثير على فرنسا وعلى نفسه العالم الكاثوليكي بالتعرض للبابا وشعر بحاجته الى تسب عطف الدول المسيحية . فسعى الاتفاق مع البابا في معاهدة ودية اكتنى فيها بأخف المغام . وضهن بها صداقته ورضاه . وكان هذا الانتصار السلمي الذي أحرزه نابليون أبعد أثرا في مستقبله من انتصاره في الستين معركة التي عقد له لواء الفوز فيها على النمساويين في هذه الحملة .

ويطول بنا الحديث اذا نحن فصلناكل ما قام به نابليون في ايطاليا من الأعمال الجليلة قبل أن يرحل عنها الى النمسا للقضاء على الارشيدوق شارل. ولكنا نكتني بتسجيل تنظيمه للأصقاع التي استولى عليها في شهال ايطالياو تقسيمها الى قسمين أقام في كل واحد منهما جهورية على نسق الجمهورية الفرنسية. ولقد قام نابليون بكل هذه الأعمال في ايطاليا في مدة لا نكاد تتجاوز العشرة الشهور واستطاع بنحو ستة و ثلاثين ألفا من الفرنسيين أن بنتصر في أكثر من ستين موقعة على ألفا من الفرنسيين أن بنتصر في أكثر من ستين موقعة على نحو منه و بنا من النساويين.

و كانت تتواتر أخبار هذه الانتصارات على فرنسا فتقوم لها البلاد وتقعد ويشتد شوقها الى ذلك اليوم الذى يعود اليها فيه قائدها الصغير لتقوم بما يجب عليها نحوه من التكريم والتعظيم. ولكن النمسا حالت دون هذه العودة السريعة بأصرارها على الاستمرار فى الحرب، فعقد نابليون نيته على ان يزحف على فيينا نفسها ليصل الى الصلح الذى كان يسعى اليه هو وفرنسا و تأباه عليه النمسا. و تساعدها انجلترا على عدم تحقيقه.

#### نابليود، والبندقيذ ،

ورأى نابليون قبل مغادرة ايطاليا أن يطمئن على فتوحه فيها فعرض على جمهورية البندقية أن تدخر معه فى حلف فرفضت فأرسل يحتم عليها أن تكون على الحياد قائلا:

« لتبق جمهورية البندقية إذن على الحياد . ولتذكر أنها اذا أخلت بشروط حيادها وتعرضت لجنودى ومواصلات جيشى فان انتقامى سيكون ذريعاً . انى أسير الآن الى فيينا والساعة التى تجترى وفيها البندقية على خيانتى هى الساعة التى أمحو فيها استقلالها من الوجود . »

### كابليون والنمسا .

ثم انه ترك نحو عشرة آلاف مر. جنوده في ايطاليا وصعدبالباقين جبال الآلب الشاهقة في عاصفة مطيرة ضاعفت من وعورة الطريق. ولكن نابليون كعادته استخدم نفس هذه العوائق في تحقيق خطته فانه فاجأ النمساويين بجيشه وهم لا يحلمون بأمكان اقتراب الفرنسيين منهم بكل هذه السرعة. وفي مثل هذه الظروف. وأوقع في صفو فهم الهزيمة بعد الهزيمة حتى قاربوا مدينة فييا وهنالك بعث نابليون بالكتاب الثاني الى غريمه الارشيدوق شارل:

## « أيها القائد العام

أن الجنود الشجعان يحاربون وهم راغبون فى الصلح. وهذه الحرب قد دارت رحاها ست سنوات. أفلم يكف ما قتلنا من إخواننا فى الأنسانية؟ أولم ترزح هذه الأنسانية تحت ما سخرنا عليها من الويلات؟ إنها لتلتمس الراحة فى جميع نواحيها! وها هى أوربا التى رفعت سلاحها فى وجه الجمهورية الفرنسية قد ألقت فى آخر الامر هذا السلاح ولم

يبق على العداء معنا إلا النمسا! وهذه الدماء توشك أن تفيض بأغزر مما جرت في الماضى . وأن هذه الحرب مهما كانت نتيجتها فأنها لن تنتهى إلا بقتل الألوف من كلا الجانبين . ثم هى لا بد أن تنتهى على كل حال . فأن لكل شيء غاية حتى عاطفة العداء . وأنت أيها القائد العطيم بحكم مولدك لا بد أن تكون فوق تلك العواطف التي تتحكم في الوزراء والحكومات نهل وطنت العزم على أرن تستحق لقب « مخلص النمسا » وصاحب الفضل على الأنسانية »؟ أنى لا رجو ذلك ا أما عن نفسي فأن هذه الدعوة التي لى شرف القيام بها إذا كانت سبباً في إنقاذ روح واحد من الموت فأني أفخر بمجدها أكثر من فخرى بتيجان المجد الكئية التي يمكن أن يضعها النصر فوق رأسى! »

على أن الارشيدوق شارل لم يجدد ما رد به على هذه الدعوة السامية إلا أن قال:

« إن الواجب الذي أُلقى على في هذه الحرب لا يخولنى البحث في أسبابها ولا تحديد مداها . ولذلك لا أرانى قادراً على الدخول معك في أية مفاوصات للصلح! »

وليس يخنى على القارىء ذلك البون الشاسع المتجلى بين

روح هاتين الرسالتين فبينها تقرع الأذن نغمات السيطرة التي ترن في كل لفظ من كلمات نابليون يلمح الأنسان بين سطور الأرشيدوق شارل كل تلك الأغلال التي يمكن أن يرسف فيها تابع مسخر. وعلى قدر ما أبدى نابليون من السهاحة في دعو ته النمسا إلى الصلح وهو الظافر المنتصر على قدر ما أبدت النمسا من العناد في رفضها لهذه الدعوة وجيوش العدو قاب قوسين من عاصمتها أو أدنى.

وكانت مدافع نابليون أول من تكلم بعد حبوط هذه المفاوضة. فاكتسحت قذائفها جيوش الارشيدوق شارل اكتساحا. ولم تمض أيام حتى كان أمراء النمسا وأقيالها وعلى رأسهم الامبراطور يفرون من فيينا كقطعان الغزال. فأسرع الارشيدوق شارل إلى رفع علم الهدنة طالبا من بابليون أن يوقف القتال أربعاً وعشرين ساعة وكان نابليون قد ملغ مدينة ليوبن Leoben على بعد نحو ١٠٠ ميل من فيينا. فلم يشأ أن ينخدع بهذا العلم وقال إنه يرى أن الوقت تمين جداً وأنه لا بأس من أن تجرى المفاوضات التى ترغب النمسا فيها مع بقاء الحرب مستمرة. ولكن الامبراطور أرسل اليه سفراءه بلتمسون منه وقف الحرب مدة خمسة أيام ريثها تجرى بلتمسون منه وقف الحرب مدة خمسة أيام ريثها تجرى

المفاوضات على شروط الصلح . فلما رأى نابليون جدية الدعوة أجاب طلب الأمبراطور . وانتهت المفاوضات الأولى في أبريل سنة ١٧٩٧ . ورجع نابليون إلى إيطاليا ريثما يتم الاتفاق النهائي على شروط الصلح .

### معاهدة كامبوفورميو Campo Formio

وبينها كان نابليون يجاهد هذا الجهاد في النمسا قام أهالي البندقية بثورة أوقعوا فيها بجنوده الذين تركهم وراءه في إيطاليا فماكان منه بعد عودته إلا أن دخلها بجيشه عنوة . واستولى على ما في خزائنها ومتاحفها من غنائم وبعث به الى فرنسا وجرت بعد ذلك المفاوضات النهائية لعقد الصلح الذي تم في معاهدة كامبو فورمبو وفيها يلى بنان ما كسبته فرنسا على يد نابليون في هذه المعاهدة:

أولا : اعترف امبراطور النمسا بأن يكون نهر الرين حدفرنسا الشرقي .

ثانيا: تنازل لها عن يلجكا.

ثالثا: أعترف بانشاء جمهورية شمال إيطاليا" (الخاضعة لنفوذ فرنسا). رابعا: تنازل عن دوقية ميلانو ولمبارديا لهذه الجمهورية-خامسا: استولت فرنسا على جزائر أيونيان Ionian ( التابعة للبندقية ) فى البحر الابيض المتوسط فقوى بذلك مركزها البحرى .

أما ثمن هذه الشروط فقد جعله نابليون ضم البندقية نفسها إلى النمسا. وبذلك أصاب العصفورين بحجر واحد \_ كما يقولون \_ فأنه كفل بهذا الضم موافقة الامبراطورية على التنازل عن بلجيكا وغيرها من الاصقاع التي كسبتها فرنسا. وفي الوقت نفسه انتقم لجنوده الذين ضاعوا في ثورة البندقية بسبب عدم رعايتها للحيدة التي رسمها لها في إنذاره.

ولقد أثبت نابليون بهذه المعاهدة أنه لا يقل دهاء عن أدهى ساسة أوربا فى ذلك العهد يما أثبت فى خلال الحرب أنه لا يقل فى قدرته الحربية عن أقدر جنود أوربا.

ولقد كانت هذه الحملة الايطالية الاساس الحقيق لعظمة نابليون فانه صادف فيها نجاحاً باهرا على طول الحفط ونبهته حوادثها الى ما يمكن ان يصل اليه فى مستقبل ايامه وافسحت الطريق امام مطامعه الواسعة ولاقى بسببها مر التكريم والتعظم ما رفعه فوق مستوى البشر حتى لقد ذكر أيامها

وهو فى منفاه بكلمته المؤثرة المشهورة .

« ربماكان أسعد أوقاتى أيام فزت بالنصر فى ايطاليا . .

هنالككانت الجموع لاهجة بذكرى متحمسة . هنالككانوا
يصيحون من اعماق قلوبهم « ألا فليحى محرر ايطاليا » —كل

ذلك وانا فتى لم أعد الخامسة والعشرين من العمر ! منذ تلك
البرهة تمثل لنفسى ما صرت اليه فى مستقبل الأيام . رأيت
العالم جميعه يمر من تحتى كأنما قد ولدت فى الهواء . . . . ! »

# الفصل الثالث بين الحلتين

رأينا قبل أن تتكلم فى الفصل التــالى عن الحملة المصرية أن نقف قليلا لننظر فى آثار الحملة الايطالية وما أنتجته من النتائج الحظيرة.

# (١) معير البنرقية .

ولا شك ان اول هذه النتائج هو تقلص نفوذ النمسا عن ايطاليا الشمالية بعد ان ظل علمها ذو النسر الأسود يرفرف على ربوعها اجيالا طويلة متعاقبة . ولكنا بينها نرى هذا العلم ينطوى فى غرب ايطاليا إذا بنا نرى نابليون ينشره فى شرقها فى ربوع البندقية .

ولقدكان اعتداء نابليون على استقلال هذه الجمهورية موضعا لأقسى الهجات وأعنف الحملات من اقلام بعض المؤرخين حتى لقد وصفه بعضهم فى هذه المناسبة « ببعده عن الانسانية »

وقد يكون مر للفيد ان نقف هنا قليلا لنحلل هذا العمل الذى عمله نابليون فى البندقية كى نستطيع ان نقدر قيمة هذه الحملات .

ويذكر القارىء مما اسلفنا فى الفصل السابق ان نابليون قد عرض على البندقية ان تحالفه فرفضت ان تمد يدها اليه . فطلب اليها لزوم الحيدة وأنذرها بتعريض استقلالها للضياع إذا هى لم ترع هذا الطلب فما هو ان رحل عنها حتى قام اهلها شورة كان يقنل فيها جنوده الجرحى وهم على فراشهم فى المستشفيات .

فهذه الفتنة التي طعنت بها البدقية نابليون في ظهره هي التي استحقت من اجلها في نظره ان تمحى من خريطة اوربا فقام بعص المؤرخين يصفونه بسبب هذا العمل « ببعده عن الانسانية » بينها لم ير غيرهم فيه الا مثالا مما جرى عليه باقى الدول في كل عصور التاريخ.

## (٢) انشاء حمه وربة شمال ايطالبا.

وهناك حادث آخر ربما كان أبعد أثراً في نتائجه من حادث الاعتداء على اســــتقلال البندقية . وذلك هو ضم

مقاطعة لمبارديا إلى جهات ما ورا. اليو Po إلى بعض اقسام صغيرة من البندقية ومن سويسرا لتكوين جهورية واحدة مستقلة عن النمسا. وتكون على شاكلة الجهورية الفرنسية فى نظامها (حكومة إدارة ومجلسين) عملا بمبدأ الثورة الفرنسية الذى قامت من اجله جيوشها تحارب الدول المجاورة . وهو نشر مبادى الحرية والديمقراطية وانقاذ الشعوب الضعيفة من أيدى حكامها المستبدن .

على ان القيمة التاريخية العظمى لهذا العمل الذي قام به نابليون هي انه وضع بتكوينه لهذه الجمهورية الصغيرة نواة ايطاليا المتحدة (١) التي اصبحت في العصور الحديثة احدى القوى الأوربية التي تشترك معزميلاتها في تقرير سياسة العالم.

## (٣) الفضاء على الرجعية فى فرنسا

وهناك حادث ثالث تحسن الاشارة اليه فى هذا المقام وقد حدث قبل التوقيع على معاهدة الصلح فى كامبو فو رميو بشهر واحد و نابليون ما يزال فى قصر ممبلو Mombello الأنيق فى

 <sup>(</sup>١) لم تكن ايطاليا في العصور السالفة الا مجوعة إمارات مستقلة لا مربط بعضها بمعنى أي رباط سياسي

ضواحي ميلان يعيش عيشة الملوك العظام ويسنفبل الوفود والسفراء ويستمع إلى قصائد المديح والأناشــــيد التي سمام الشعراء فيها \_ بطل الزمان \_ ومشيد أركان السلام \_ وهانيبال الجديد ــ ورسول الانسانية . . . وذلك أن حل موعد الانتخابات في فرنسا لتجديد فريق من رجال الهيئة التشريعية فاذا بنابليون يرى أن الغالبية في هذا الفريق قد انتخبوا من (اللاجمهوريين) أنصار الملكية القدعة وكان نجاح هذا الحزب معناه القضاء على نابليون وآماله فان عودة البوربون إلى عرش فرنسا لا يدع مجالا يعمل فيه أمشال نابليون من ربائب الثورة . ولذلك عول على القضاء على هذه الحركة فأعد منشورات باسم الجيش وبعث بها إلى باريس وكانت كلها احتجاجاً على أرب يضحى نابليون وجنوده بأرواحهم في سبيل اعلاءكلمة فرنسا في أوربا حتى إذا عادوا إلى وطنهم ظافرين كان جزاؤهم أن تتلقاهم الحكومة ،الخناجر! وأرسل أوجيرو بفرقته إلى باريس لنجدة الحكومة القديمة وتطهير المجلس من الأعضاء الرجعيين الذين تسربوا إليــه وقد نجح أوجيرو في ارهاب تلك العناصر الرجعية ومطاردتهم وبذلك زال الخطر وتعـزز مركز « الديركتوار » . ولكن هذا الحادث جاء سابقة أخرى لاستعانة الحكومة بالجيش فى تثبيت أقدامها. وقدكان لهذه السوابق قيمنها فى تمهيد الطريق أمام الدكتاتورية الحربية التى وصل بها نابليون فيما بعد إلى أسمى المراكز.

## عودة كابليون الى باريس :

وأخبراً وصل نابليون بنفسه إلى فرنسا ودخل باريس في السابع من شهر ديسمبر سنة ١٧٩٧ . وكانت المدينة كلما تتحرق شوقاً لاستقبال هذا البطل الصغير الذي فاقت أعماله قصص الخيال . أما هو فدخل متنكراً ونزل في دار أعدها لاقامته في شارع شانترين « Chantereine » فما بلغ المجلس البلدي هذا الخبر حتى أمر بأن يدعى ذلك الشارع شارع النصر تكريماً لنابليون وتخليداً لذكرى فتوحه . وحددت حكومة الديركتواريوم ١٠ ديسمبر لاستقباله استقبالا رسمياً في قصر اللوكسمبرج واستلام شروط الصلح التي وفعتها النمسا فأعدت القاعة العظمى لاقامة هذه الحفلة وزينت أحسن زينة . وفي الساعة المعينة أقبيل أعضاء الحكومة والوزراء

والسفراء والحكام واعضاء المجلسين واستوى كل فريق على مقاعده ثم دخل قائدان يحملان رايتين كتبت عليهما أسهاء السبع والستين معركة التى دارت فى إيطاليا وألمانيا وعقد النصر فيها كلها لنابليون وأخيراً وصل الجنرال پونابرت نفسه ومعه تاليران فقدم الجنرال للحاضرين بكلهات خمة أنيقة تناسب المقام الذى أعدت له ثم حلس وقام پونابرت ليلق كلمته خفتت الأصوات وأرهفت الآذان وثبتت الاحداق على ذلك الهيكل الضئيل فى ملابسه العادية البسيطة . وقد وقف كأنه تمثال من الرخام فى هدوئه وتمالكه لنبرات صوته حين وجه الكلام للحاضرين قائلا :

### ه أيها المواطنون :

إن رغبة الشعب الفرنسى فى أن يعيش حراً حملته على محاربة الملوك. وإن رغبته فى الحصول على دستور يستند إلى أصول العقل حملته على مغالبة المبادئ السقيمة التى ظلت تحكم العالم تمانية عشر قرناً من الزمان.... أما الآن فستتخذ هذه اللحظة التى صدقتم فيها على هذا العملح تاريخاً يوقت به عهد الحكومات الدستورية النيابة... وهاءنا أتنسرف بتقديم المعاهدة التى ومعنا عالم الى كامبو فورميو واعتمدها المعاهدة التى ومعنا عالم الى كامبو فورميو واعتمدها

الامبراطور وهَى معاهدة تكفل للجمهورية حريتها ورخاءها ومجدها . . . . .

ولم يكديتم نابليون كلساته حتى انطلقت تلك الانفاس المحتبسة المعلقة وتحركت تلك الاطراف الجامدة المتشنجة ودوى المكان بالهتاف الحار ، لفاتح إيطاليا ، ، ومعيد السلام إلى أوربا ، « ومنقذ فرنسا ، وعند ذلك قام ( باراس ) بالنيابة عن المديرين وألتى الكلمة الآتية :

« أيها السادة . .

لقد أجهدت الطبيعة نفسها فى خلق پوىابرت . – ثم أدار رأسه إلى نابليون وقال اذهب أيها القائد و توج أعمالك الباهرة بفتح جديد تدعوك إليه أمتنا العظيمة كى تثأر فيه لشرفها المعتدى عليه . اذهب إلى لندن وألهب ظهر وزرائها بسوطك واجعلهم أمثولة يزدجر بهاكل من تحدثه نفسه بالنيل من هذا الشعب الحر . إن اليوم الذى يخفق فه علم الثورة على شواطئ التاميز الدامية لهو اليوم الذى تتلقاك فيه الثورة على شواطئ التاميز الدامية لهو اليوم الذى تتلقاك فيه هذه الأمة الكريمة هاتفة بحق . « ليحى محرر فرنسا » – » . وفي وسط هذه النشوة التي مالت برءوس الجميع دقت المه سيق لحن الحفلة الحتاى وانفرط عقد هذا الاجتماع

التاريخي ولا حديث للناس إلا نابليون وأعماله وقد ظلت المدينة تقيم له الزينات والحفلات أياماً وليالى وهو مصر على عزلته كأنما يعد نفسه لذلك العرش العالى الذي تبوأه بعد قليل فوق رأس الجميع.

وليس أدل من النادرة الآتية على اتزان نابليون ورجاحة عقله ووقوفه على حقيقة طبائع الجماهير وعدم انسياقه مع نياراتها اذقال لهصديقه بُورْيِنْ والأفراح على أروع ماتكون عند ماكان هو فى طريقه إلى توقيع معاهدة الصلح فى إيطاليا.
« لا بد أن يكون من المطرب حقاً أن يقابل الانسان

بكل هذه الحماسة وهذا الاعجاب!».

فماكان من نابليون إلا أن أجاب: ، وحقك يا صاحبي إن هذا الجمهور الغر إذا ما طرأ على الظـــروف أقل تغيير ليشيعني بنفس هذه الحماسة إلى آلة الاعدام! »

# الفصِلِ الع الحلة المصرية

```
١ — المدوة الأولى والأخيرة
         ٧ - أساب الحلة
                                     ٣ - معدات الحلة
          ع - حالة مصر

    صتح الاحكمدرية

     ٦ - الحالة في القاهرة
                                  ٧ -- معركة الرحمانية
      ٨ - معركة الاهرام
                                    ٩ - دخول القاهرة
     ١٠ — اصلاحات بامليون
                             ١١ — معركة أبي قير الـحرية
        ١٢ — ثورة القاهرة
                                    ١٣ – الحلة السورية
         ١٤ - حمار عكا
                                      ١٥ - الاسحاب
١٦ — مادليون في معزان التاريخ
                              ١٧ — حالة المرسيب في مصر
   ١٨ — ممركة أبي قير البرية
                             19 — معدات العودة الى فريسا
          ٠٠ - محارفة نارعة
                                        ٧١ - يتائج الحلة
```

# (١) العروة الاولى والاخيرة .

كان من مظاهر التقدير التي قوبل بها نابليون في فرنسا بعد عودته من ايطاليا أن عرضت عليه (أكاديمية) باريس مقعداً من مقاعدها الخالدة. فقبله نابليون مع السرور العطيم وبعث الى الاكاديمية بالرسالة الآتية:

« إن القرار الذي قرره رجال المجمع النابهين ليشرفي . وأنى لاحس بأنى قبل أن أتمكن من الوقوف معهم في موقف الزمالة ينبغي على أن أبتى زمناً طويلا تليذاً لهم . وأن النصر الحقيق الذي لا يعقبه أسف ولا ندم هو ذلك النصر الذي يحرزه العلم على الجهل . وأن أنبل وأنفع ما تسعى له الامم هو سعيها فيما تتسع به مملكة الذهن البشري وأن عظمة فرنسا الحقيقية يجب أن يقوم بناؤها من الآن على حيازة سائر كنوز العلم التي وضع العقل البشري يده عليها . وعلى عدم السماح لاية فكرة علمية جديدة أن تنبت بغرس أيد غير أبدى الفرنسين . »

ومند ذلك اليوم حلا لنابليون أن يخلع عن أكتافه كسوته العسكرية موقتاً ويرمى بنفسه فى بحر هذا المجمع العلى يحضر جلساته بنظام ويشترك فى بحوثه ويطلق العنان لذهنه الوثاب يسرح ويمرح فى ميادينه الفسيحة.

وكانت الجمهوربة الفرنسبة فى تلك الفترة على وفاف مع كافة الدول الأوربية ما خلا حكومة انجلترا فانها طلت على عدائها لفرنسا بحكم جوارها لها وخشينها من تسرب مبادئها الثورية اليها. ولم تألجهدا فى اثارة الخواطر عليها وفى تسخبر أسطولها لمناوأة تجارتها بمـــا جعل فرنسا تعود إلى حمل سلاحها لتستأنف جهادها فى الدفاع عن نفسها أزاء هــذه الاعتداء المتواصل.

# (٢) أسباب الحمل

ولم يكن بد للجمهورية الفرنسية في هذه الضائقة أيضاً من أن تفكر في نابليون صاحب الآيادي البيضاء عليها في كل الآزمات التي اجتازتها فعهدت اليه في تجهيز حملة لغزو الجزائر البريطانية . وسرعان ما كان نابليون في طريقه الى شواطيء فرنسا الشهالية يرتادها ويعاين قلاعها . ويطبق خططه على مواقعها ولكنه لم يلبث أن اقتنع بعدم أرجحية رأى الحكومة في مهاجمة انجلترا ذاتها وخطرت له إذ ذاك فيكرة مهاجمتها في مستعمراتها . فما هو أن لاح له هذا الخاطر حتى استجابت له كل ميول نفسه . فان أهم مستعمرات انجلترا في الشرق . والشرق كان مسرح خيالات نابليون منذ حداثته في الشرق . والشرق كان مسرح خيالات نابليون منذ حداثته فيه ظهر الاسكندر قدوته الأكبر وأستاذه الذي ما فتي . يتتبع خطاه ويسير على نهجه ويطمع في مثل مكانته من التاريخ . وفيه المجال الفسيح الذي يتسع لو ثبات روحه الطموح فدوله

إذذاك أضعف الدول وشعوبه أطوع الشعوب وأسلسهم قيادا. وكان أول ما خطر ببال نابليون أن يسير الى مصر فيستولى عليها ويجعلها قاعدة لاعماله الحربية ضد انجلترا فيسير منها الى الهند أو يتغفل أسطول انجلترا الذى يتعقبه فى البحر الابيض وينقض عائدا الى بحر المانش فيدخل لندرة ويملى شروطه على حكومته قبل أن تتهيأ لها وسائل مقاومته. أو يسير إلى الشام اذا فشلت كل هذه الخطط ويتابع سيره إلى القسطنطينية فيستولى عليها ثم يعود إلى فرنسا عن طريق جنوب أوربا ناشرا مبادى. الثورة فى البلاد التى يمر بها و بذلك تتحقق له ولفرنسا جل غاياتهما المشتركة

على أن حكومة الادارة فى ذلك العهدكانت تحس بضعف موقفها أزاء الشعب الفرنسى الذى أنهكته سنو النورة وتركته فى حاجة ماسة الى الاصلاح من كافة نواحيه وتحس فى الوقت نفسه بتعلق هذا الشعب بنابليون وتطلعه اليه فى سدهذه الحاجات فكانت تغار على سلطتها من نفوذه المتزايد. وتخشى أن يفلت زمام الحكم من يدها اليه.

وحدث فى شهر يناير سنة ١٧٩٨ أن حل موعد الاحتفال السنوى الذى كانت تقىمه الحكومة إحباء لذكرى مقتل

لويس السادس عشر . فدعى نابليون لحضور هذه الحفلة بصفته العسكرية ولكنه رفض الاشتراك فيها قائلا :

« إن هذا اليوم يعيد إلى الذهن ذكرى مأساة لا تلذ ذكراها إلا للقليل وأن الاحتفال بذكرى قتل انسان ليس مما يليق بحكومة أن تقوم به فانه يعمل على إثارة الخواطر بدلا من أن يعمل على تهدئتها ويزعزع أركان الحكومة بدلا من أن يتبت قواعدها »

ولكن الحكومة ألحت عليه فى وجوب حضور هذه الحفلة بأية صفة يختارها لأن الشعب لن يتردد فى تأويل غيابه تأويلا يضر بصالح الحكومة . فقبل نابليون أخيرا أن يحضرها ولكن مع زملائه رجال (الأكاديمية) . وهناك كان قبلة الأنطار وموضع تطلع كل انسان . وماكادت تنتهى مراسم الاحتفال حتى انقلب هذا الجمع الحافل الى مظاهرة عامرة سار الناس فيها يشقون أطباق الفضاء بالهتاف له وذهب الانفعال بعضهم إلى حد أن صاح:

« لابد لنا من طرد هؤلاء المحامين (يعنى رجال الادارة) وتتويج الكا ورال الصغير (يعنى نابليون) ملكا على فرنسا! » وكان من شأن هذه الحوادث وأشالها أن دفعت حكومة الادارة إلى التعجيل فى التخلص من نقاء نابليون فى فرنسة فما هو أن أفضى اليها بخطته فى السفر إلى مصر ومهاجمة انجلترا فى الشرق حتى رحبت برأيه وهى تتمنى من كل قلبها لو أمه سار إلى غير رجعة من هذا السفر الطويل.

## (٣) معدات الحملة

أما نابليون فأنه الهمك كعادته في اعداد معدات هذه الحملة الجديدة وكانت تجرى تجهيزاته سرا في تغر تولون حتى لاتتنبه انجلترا إلى نواياه فتعرقل مساعيه وبذلك تمكن من جمع ٢٨ الف مقاتل. ونحو أربعائة نقالة بحرية لحملهم وأسطول حربي مؤلف من نحو عشرين بارجة عظيمة كانت من بيها (لوريان — L'Onent) أو مركب نصف الدنيا كما كان يسميها المصريون لضخامتها. ولأنها كانت تحمل على ظهرها ما يقرب من ١٧٠٠ مدفعاً. ولما تمت هذه المعدات أخذ نابليون يترقب غفلة نلسون أمير لاى الإسطول الإنجليزى الذي كان منوطا عراقه شواطي، فرنسا في البحر الأبيض المتوسط ليعلع هو الى مصر. وفي التاسع عشر من شهر ما يو سنه ١٧٩٨ تارت عاصفة شديدة اضطر الأميرال ملسون تحت تأميرها إلى

الانسحاب نحو جزيرة سان بيترو St Pletro في جنوب سردينيا . فخرج نابليون في هذا الجو العصيب ناشرا أشرعته وسارفی محاذاة الشاطی. حتی بلغ جنوا ثم مر بأجاكسيو مهبط رأسه ومن هناك سار إلى صقلية وأخيرا أشرف على جزيرة مالطا بأسطوله الضخم وكانت إذ ذاك في حكم فرسان القديس ما يلزمها من الماء ولكن الرئيس رفض هذا الطلب. فأنزل اليها نابليون فرقة من جنوده حاصر بهم عاصمتها ( لافاليت ) « La Valette » فما لبثت حاميتها أن طلبت التسليم . وبذلك دخلت هذه الجزيرة وما حولها من الجزائر الصغيرة تحت سيادة فرنسا . وبعد ذلك استأنف نابليور. سيره إلى الاسكندرية . وكانت البوارج لكثرتها تسير كأنها مدينة طافية على وجه الماء. وكان نابليون قد اصطحب معه جماعة من العلما. الذين اتصل بهم عند دخوله (الأكاديمية) ليعاونوه فى دراسة مصر حتى يتسنى له وضع المشروعات اللازمة لنعميرها واحيائها فكان معه علما. التاريخ القديم كماكان معه الاخصائيون في علم النبات والحبراء في الشئون الاقتصادية و الصناعية . وكان بحتمع بهم على ظهر مركبه كل لىلة بتبادل

معهم الحديث ويستعرض أمامهم آراءه ومشروعاته التي اعتزم تنفيذها في بلاد الفراعنة . وهكذا انقضت الآيام الباقية من سفر الحلة على خير حال .

أما نلسون فانه ما لبث أن عاد تجاه الشواطئ الفرنسية حيث علم بخروج الأسطول الفرنسي ولكنه لم يكن يعرف وجهته بالتحقيق وذلك لسرية المعدات التي قام بها نابليون فتبادر إلى ذهنه خاطر حضوره إلى مصر فسار إليها رأساً وهو ينهب البحر نهباً بمراكبه السريعة . ومن عجائب الصدف أنه مر في طريقه بجوار المراكب الفرنسية دون أن يراها أو تراه . وأخيراً بلغ الاسكندرية قبل أن يصل اليها أسطول نابليون فأرسل إلى الحساكم يخطره بقرب وصول هذا الاسطول طالباً إليه أن يسمح له بالبقاء في الميناء ليمنعه حين يصل من الاعتداء على الديار المصرية . فلم يستطع السيد يصل من الاعتداء على الديار المصرية . فلم يستطع السيد يريد أن يخدعه بها ليبق هو في ميناء الاسكندرية فأرسل يريد أن يخدعه بها ليبق هو في ميناء الاسكندرية فأرسل البه بأنه ليس بين مصر وفرنسا ما يدعو إلى حضور نابليون المياه المصرية الاريام يحصل على ما يريده من الماء والزاد والزاد

ولما رأى نلسون أن لا سبيل إلى البقاء فى مصر وأن البوارج الفرنسية لم يظهر لها أى أثر بقرب شواطئها أقلع إلى الاستانة ظناً منه أن نابليون ربما يكون قد قصد اليها دون مصر ولكن لم يمض على ذلك يومان حتى ظهر الاسطول الفرنسي تجاه مدينة الاسكندرية . فما كاد الناس يرونه وقد غاب الافق من وراء أشر عته حتى انخلعت أفئدتهم من الحوف وأدركوا أن نلسون كان صادقاً فيما ادعاه وأن الجو أصبح خالياً أمام نابليون ليفعل بهم ما يشاء ،

أما السيد محمد كريم فلم يملك حين شاهد هذا الأسطول أكثر من يبعث إلى مراد بك في القاهرة بالرسالة الآتية :

#### « سیدی

إن العارة التى حضرت إلى مدينة الاسكندرية تتألف من مراكب كثيرة وليس لها أول يعرف ولا آخر يوصف. لله ولرسوله أدركو نا بالرجال . . . » .

### (٤) حالة مصر.

ولا يفو تنا في هذا المقام أن نذكر أن مصركانت خاضعة في ذلك العهد لحكم المماليك الذي يضرب به المثل حتى اليوم **فى الفوضى والاستبداد. ولقدكان من آثار حكومتهم السيئة** الظالمة أن تضاءل في عهدهم عدد السكان فأصبح ثلاثة ملايين بعد أن كان نحو عشرين مليوناً مدة حكم الرومان والعرب. وكان الشعب المصرى . إذ ذاك يتـألف من ثلاثة عناصر متباينة . فالأقباط أولا وهم سكان البلد الأصليون . ثم العرب الذين استوطنوا بعد ذلك في عهـــد الدولة الاسلامية ثم الأتراك الذين نزحوا إلى مصر بعد أن فتحها السلطان سليم. أماحكومتها فكانت في يد الماليك الذين جاء بهم سلاطين الدولة الأيوبية ليكونوا لهم خدما وأتباعا فكثر عددهم ونما نفوذهم واستقلوا بالسلطة دون سادتهم وأصبحت لهم حكومة البلد الفعلية . ولقد رأى السلطان سليم أن يستعين في حكم مصر بهؤلاء الماليك وذلك بسبب بعدها عن مقر ملكه ولسوء وسائل الاتصال في ذلك العهد. فو لاهم إدارتها على أن يسلموا خراجها لوزير الدولة العلية الذي كان يبعث به السلطان إلى مصر ليمثل حكومة الباب العالى فيها . غير أن الماليك لم يلبثو ا أن أعلنوا استقلالهم عن السلطان. واستبدوا بوزرائه . وتسلطوا عليهم إلى حد أنهم كانوا يعزلون من يقف منهم فى طريقهم أو تحاول بأية وسيلة أن يعترض على إرادتهم. وبذلك استنب لهم الآمر في هذه البلاد. وأصبحوا هم حكامهة الفعليين. وانتهى الآمر ببعضهم أن امتنع عن دفع الاتاوة المفروضة للباب العالى. فلم يبق للسلطان على مصر إلاالسياده الاسمية. وفي أواخر القرن الثامن عشر كانت السلطة في يد زعيمين كبيرين من زعماء الماليك وهما ابراهيم بك ومراد بك. وقد كثر في عهدهما النهب والسلب حتى ضج التجار الفرنسيون الذين كانوا بمصر وقدموا شكاياتهم العديدة إلى فرنسا يستغيثون بحكومتهم بما كانوا يلقونه على أيدى هذين الزعيمين ورجالهم فخابرت فرنسا حكومة تركيا في هذا الشأن فكان جواب الباب العالى أن الماليك قوم عصاة ا

وجاء هذا الجواب متمشياً مع عزم فرنسا على مهاجمة انجلترا فى مستعمراتها فرأت أن الفرصة قد سنحت لتسيير حلتها على مصر وقام نابليون فعلا بتجهيز هذه الحملة على النحو الذى وضحناه بعد اناشترط على حكومة الاداره أن تبعث بتاليران وزير خارجيتها إلى الاستانة ليتفق مع الباب العالى على عقد محالفة مع فرنسا تخولها دخول مصر وطرد الماليك من ربوعها

ولقد كان من صالح الباب العالى لو أن تاليران وفق فى

مهمته فان التفاهم مع فرنسا على شئون مصر فى تلك الظروف كان أدنى إلى التحقق من التفاهم عليها مع المماليك. ولكن انجلتراكانت أسبق إلى اذن السلطان من فرنسا ولذلك فشلت مفاوضات تاليران. وأقبل نابليون بأسطوله على مصر وهو يواجه أربع خصومات قوية إذكان أمامه المماليك بخيلهم ورجلهم والأهالى بتعصبهم وجهلهم والأتراك بنجداتهم المتالية – ومن وراءكل هؤلاء الانجلز بأساطيلهم ودعايتهم.

# ( ٥ ) فتح الاسكندرية .

وكان لا بد لنابليون ازاء هذه العوامل من أن يلجأ إلى أساليبه الخاصة التي امتاز بها وحده والتي كفلت له النصر في إيطاليا من حيث سرعة التحرك. ومفاجأة العدو. وعدم تمكين خصومه من التجمع عليه في جبهة واحدة. فأسرع بنحو خمسة آلاف جندي إلى النزول عند (العجمي) وهو مكان يفع على مسيرة نحوست ساعات في غرب الاسكندرية ثم واصل السير ليلاحتي طلع الفجر عليه وهو على أبواب المدينة وشرع يهاجم أسوارها فورا فلم ينمكن أهلها من الدفاع أكثر من ساعتين لضعف استعدادهم وسوء وسائل

الدفاع المتوفرة لديهم — فدخلها نابليون بجنوده وفى اليوم التابي أرسل اليه السيد محمد كريم يعرض التسليم بصفته حاكم المدينة فقابل طلبه بالترحاب وعرض عليـه أن يكون عوناً للفرنسيين في مهمتهم التي جاءوا مصر من أجلهـا وهي إبادة دولة الماليك الظالمة فأقسم له السيد محمد يمين الاخلاص والولاء فأبقاه نابليون في عمله ثم آخذ في تأمين الأهالي وطمأتتهم علىأموالهم وأنفسهم ومعتقداتهم باسطاً لهم مبادى الجمهورية الفرنسية التي أخذت على عاتقهـا أن تذيعها في العالم وهي أن يسوس كل أمة عقـ لاؤها وأن يتساوى أمام القانون أفرادها. وأن لا يفضل أحد منهم أحداً إلا بقدر ما فيه من علم وكفاية يميزانه على غيره. فاســـتنام الأهالى لهذه المبادئ وألقوا اليه سلاحهم فأناب عنه في حكم المدينة الجنرال كليبر . وشرع هو يصدر منشوراته لكافة بلاد مصر كي يمهد لنفسه سبيل الاستيلاء عليها غير تارك وسيلة للتأثير في عواطف الشعب إلا استغلها. فأعلن في تلك المنشورات بأنه أبما جاء مصر لطرد المماليك الذين استأثروا دون الأهالى بأوفر غلاتها وأجمل نسائهـــا وأفخر قصورها وادعى أن الفرنسيين مسلمون مستدلا على ذلك بأنهم دخلوا إيطاليــا

وهدموا فيها سلطة البابا واستولوا على مالطا وشتتوا فرسانها الذين كانوا يدعون أن الله أقامهم لمحاربة الاسلام . ثم نوه بأن الفرنسيين كانوا منذ القدم حلفاء السلطان العتمانى وأعداء أعدائه . ووعد الذين يتفقون معه من المصريين بالأمان والسعادة ثم انتهى بأن هدد كل من اتفق مع المماليك بالويل والهلاك . ولما فرغ من ذلك بعث إلى وزير الدولة التركى الذي كان يقيم في القاهرة إلى جوار مراد بك وابراهيم بك بكتاب خاص هذه خلاصته:

### دولتلو أفندم حضر تلرى

إن جهورية فرنسا عزمت على ارسال حملة لقطع دابر المماليك من مصر ومع أنكم أنتم أصحاب السيادة والسلطان فان المماليك قد جعلوكم كالأسرى تحت نفوذهم وسطوتهم ولذلك لابد أن يسركم مجيئنا إلى هذه الديار . فهلموا للقائنا والعنوا معنا المماليك م

#### (٦) الحالة في القاهرة

وكان مراد لك قدهاج وانتابته نوبة لدى وصول رسالة السيد محمد كريم الأولى التى بعث بهما إليه وذهب إلى قصر ابراهيم بك واختلى به زماناً وذاع الحبر فى كل القاهرة

فاختلجت له وارتبك أهلها واجتمع الماليك والعلماء والأعيان بمنزل ابراهيم بك وأخذوا يتشاورون فى الأمر فصرح مراد بك لوزير الدولة بأنه يعلم أن حكومة تركيا هى التى دبرت مع فرنسا أمر هذه الحلة الفرنسية . ثم قال متهكما :

. ولا ريب أن حضرة الوزير يقدر أن يخبرنا بشيء عن ذلك! غير أن العنابة لابد أن تسعفنا على الاثنين! ».

فرد عليه الوزير مستهجناً لهذه الظنون حاثاً له وللمصريين على الاسراع فى العمل لانقاذ مصر بدل اضاعة الوقت فى إثارة الشكوك حول موقف السلطان.

فاجتمعت كلمة الحاضرين على وجوب إلقاء القبض على قنصل فرنسا وسجنه هو والتجار الفرنسيين خوفاً من الخيانة. وأخذ مراد بك على عاتقه جمع قوة يواجه بها الاعداء فاجتمع له فى أيام قليلة بحو ٢٠ ألف مقاتل سار فيهم للقاء نابليون.

### (٧) معركة الرحمانية:

وكان نابليون قد غادر الاسكندرية قاصداً فرع رشيد ليسير إلى جانبه حتى يصل إلى القـــاهرة ورأى أن يختصر الطريق إلى النيل باجتياز قفر دمنهور بدل أن يصل إليه عن حمريق الشاطئ فلاقى فى قطع هذا القفركل مشقة وعنا. إذ لم يكن فيه ماء للشرب ولا ظل تأوى إليـه الجنود مع أن ذلك كان في شهر يولية حيث تشتد الحرارة اشتداداً عظما ولم يكن يرى الفرنسيون في هذا القفر من بشر غير فرسان العرب الذين كانوا يختبثون منهم خلف تلال الرمل تم ينقضون على مؤخرهم فيفتكون بالمتخلفين من رجالهم ولذلك كثرت الشكوى بينهم واشتد التذمر ومات كثير من الظمأ ومن ضربة الشمس. وكان يتزايد سخط الجنو دكلما أوقفهم رجال البعثة العلمية التي ترافقهم أثنا. فحصهم لآثر من الآثار التي كانت تصادفهم في طريقهم حتى بدأ الجيش يتشكك أخيراً في صدق نية الحكومة الفرنسية ظناً منهم بأنها لم تبعث بهم إلى مصر لفتح ولا لحرب ولكن لحراسة هؤلاء العلماء أثناء بحثهم وتحقيقهم وأخيرا زالت عنهم كل هيبة لهؤلاء العلماء وصاروا ينتهرونهم ويشتمونهم إذا أرادوا إيقافهم . وكان من بين رجال هذه البعثة مهندس بارع في فنه ولكنه كان أعرج فطعت رجله في حرب سابقــه فاستعاض عنهــا برجل من الخشب ولذلك سياه المصريون فيما بعد — ( أبو خشبة ) \_ وكان هذا العالم بصفة خاصة كتير البحث شديد التدقيق إلى حد أن الجنودكانوا من شدة ضيقهم يتفكهون فيما بينهم بأمره — قائلين :

وماً ذنبنا نحن اذا كان هـذا الرجل يريد أن يهلك فى مصر ولا يرجع إلى بلاده لآنه دفن رجله الآخرى فيها. ،

\* \* \*

وأخيراً بعد أن لبثت الحملة على هذه الحال أربعة أيام طوال ذاقت فى خلالها ألوان العذاب أشرفت على شاطى النيل فما لاح للجنود حتى تسابقوا إليه يطفئون ظمأهم على ضفافه وينعمون بأكل البطيخ والشمام فى ظلال أشجاره.

ورأى بونابرت أن يعوض جنوده عما قاسوه فى رحلتهم هذه فأقام فى تلك البقعة نحوأ ربعة أيام أخرى ولكن مرادبك طلع عليهم بجيشه فى اليوم الخامس وعند ذلك انتشبت بين الفريقين معركة الرحمانية المشهورة التى انكسرت فيها جماعة مراد والتى تابع نابليون من بعدها سيره إلى مدينة القاهرة.

وسرعان ما وصلت أنباء هزيمة مراد بك إلى زميله ابراهيم بك فى القاهرة فجمع نساءه وأمواله وملاً بها مراكبه الراسية فى النيل عند بولاق لتكون بضاعة حاضرة تحت يده اذا دعا داعى الفرار . ثم كتب إلى مراد بك يستدعيه ليرابط

أمامه فى جهة امبابة حتى يحولا معا من تقدم نابليون. وثارت حماسة الأهالى واحتمل كل واحد منهم سلاحه الذى قدر عليه بينها سار العلماء فى موكب حافل تتوسطه الراية النبوية قاصدين بولاق ليشتركوا فى لقاء العدو وكل عدتهم فى ذلك اليوم العصيب هتافهم مل حناجرهم.

« الله أكبر على من طغى و تكبر!»

# ( ٨ ) معركة الاهرام :

وفى الحادى والعشرين من شهر يولية سنة ١٧٩٨ أشرف نابليون سرجاله على مدينة القاهرة . وما لاح لهم منظر مآذنها العاليسة عن شالهم ومنظر الأهرام الجائمة فى وسط الرمال عن يمينهم وأشعة الصباح الباهتة تكلل هامة الجبيع حتى بهرتهم تلك الصورة السحرية فشخصوا إليها حامدين و تملكت نفس نابليون الحماسة وصاح فيهم قائلا : « أيها الجنود! إن اربعين جيلا تنظر إليكم من فوق هذه الأهرام » فأشعلت هذه الكلمة حماسة الجنود و تطلعوا أمامهم فرأوا جيوشاً جرارة فى بطن السهل بالقرب من إمبابة عليها أنفر اللباس وفى مقدمتها ما لا يقل عن عشرة آلاف فارس تحتهم أفراس مطهمة تأخذ

حللها بالا بصار . ونظر نابليون بمنظاره إلى العدو وعلى وجهه كل علائم الاهتمام ثم ما لبث أن نزل بالمنظار عن عيسه وعلى شفتيه ابتسامة الثقة بالنصر القريب. ذلك بأنه رأى ما لم يره مثات الضباط حوله عن يحملون مثل منظاره . واستطاع بصره الثاقب أن يعرف أن المدافع التي مع الماليك ثابتة في الأرض وليست محمولة على دواليب تديرها حيث يكون العدو ولكنها مصوبة كلها نحو الشمال فدار نابليون بجنوده عن وجهــة أفواهها وهاجم خصومه من جناحهم الأيسر فسقط في أيديهم . وعلموا أن مدفعيتهم قد شلت بهذه الحركة فهاجوا وانقضوا على الفرنسيين انقضاض الصاعقة ولكن هجومهم كانكالسحابة التي تصطدم بالطود الراسخ فيسقط مطرها على رأسه دفعة واحدة ثم تنقشع ولا يبقى لها أتر . وكدلك تدت الفرنسيون تحت هجوم الماليك كالطود حتى حسب هؤلاء أن بعضهم لا بد أن يكون مربوطاً ببعض فسرى اليأس إلى قلومهم ودب الفشل في صفوفهم وسرعان ما تشتىواكل ياتمس لنفســـه الخلاص. أما مراد ىك فانه أحرق السفينة العظيمة التيكان قد حمع فيها أمواله وخزائنه. وولى هارياً نحو الجيزة تم أوغل فى قلب الصعيد وأما ابراهيم



وإن أربعين جيلا تنظر اليكم من فوق هذه الأهرام .

خانه ما كاد يرى رجاله يشتبكون مع الفرنسيين ويحس بتفوق هؤلاء عليهم حتى فر بأمواله ونسائه قاصداً إلى الشام يصحبه وزير الدولة بكر باشا . ولما رأى الشعب زعماءه يفرون على هذه الصورة ويتخلون عنه فى أشد الأوقات وقع الرعب فى قلبه . ولم ير أمامه غير التسليم فاتفق أهل الرأى منهم على ذلك وجاءوا بقنصل فرنسا وزملائه الذين كانوا فى سجن القلعة وبعثوا برسولين منهم إلى نابليون ليطلبا إليه تأمين الأهالى على أموالهم وأنفسهم فى نظير تسليمهم إليه فأجاب نابليون سؤلهم وأرسل الجنرال ديبوى لاستلام المدينسة و تأمين أهلها فقابله العلماء والأعيان عند بولاق فى مساء ذلك اليوم ودخلوا المدينة أمامه بالمشاعل والمنادى بين يديهم ينادى :

« الأمان للرعية جميعها . »

#### (٩) دخول القاهرة :

وفى اليوم التالى دخل نابليون القاصرة هو وبقية جنوده وخرج الأهالى للقائهم فى الطرقات فرحين بهم معجبين ببساطة لباسهم بالنسبة لمسا ألفوه من بذخ الماليك وأبهة ملابسهم العسكرية وقد نزلت جيوش نابليون فى منازل بكوات الماليك

الفسيحة الجيلة . أما هو فاختار لنفسه منزل محمد بك الآلنى الذى كان على بركة الآزبكية وأقام فيمه ( وشارع الآلنى الموجود الآنبالقاهرة ليس إلارمز المكان هذا القصر العتيق)

#### ( ۱۰ ) اصلاحات نابليود،

واستتب الآمر لنابليون في القاهرة. فرسم أساس حكومة البلاد بأنشاء عدة بجالس للادارة والقضاء. ثم أخذ في تقسيم القاهرة نفسها إلى أقسام أقام على كل قسم منها حاكما فرنسيا لحفظ الآمن و توطيد السلام وأمر بأن يتعهد الآهالي نظافة الطرقات ورشها واضاءتهاكل في دائرة مسكنه ثم رأى حاجة السكان إلى دار عامة يتعالجون فيها فأنشأ مستشفى القصر العيني لتطبيب المرضى والجرحى. وأمر بأن تضرب النقود في القلعة باسم السلطان سليم حسب العادة . ثم قسم القطر المصرى كله باسم السلطان سليم حسب العادة . ثم قسم القطر المصرى كله وراء مراد بك من يطارده ويقضى عليه في الصعيد وعلم بأن ابراهيم بك وبكر باشا قد وقفا في طريقهما عند مدية بليس وأنهما ينويان جمع أمرهما فيها بقصد العودة لمهاجمة القاهرة فسار اليهما بنفسه . فما لبثا أن انقلبا على عقبيهما وتابعا سيرهما فسار اليهما بنفسه . فما لبثا أن انقلبا على عقبيهما وتابعا سيرهما

إلى مدينة غزة فى حدود سورية واتصلا منها بالجزار باشا والى عكا وشرعا بتحريضه يبعثان إلى مصر بالمنشورات السرية لحض الأهالى على الثورة والعصيان. فجمع نابليون علماء البلد وذوى المكانة فيها وكلفهم بأن يقوموا بأسداء النصح إلى مواطنيهم ويدعوهم إلى الطاعة والامتثال و تأدية الحراج فى سكينة وهدوء مرددين عليهم ماسبق لنابليون إذاعته من أن الفرنسيين حلفاء السلطان وأنصار الاسلام. وأنهم ما جاءوا مصر إلا لتطهيرها من عسف المماليك وفسادهم فصدرت نشرة طويلة بهذا المعنى ذيلها بتوقيعه كل من السيد خليل البكرى والشيخ عبد الله الشرقاوى . وأعلام شيوخ ذلك العصر كالمهدى والفيو مى وغيرهما .

وانصرف نابليون بعد ذلك إلى الاصلاح على مافيه خير هذه البلاد فكان فى مقدمة ماعنى به تعيين أمير للحج ومخابرة الولايات الاسلامية الغربية كطرابلس وتونس والجزائر بأن مصر ترحب بحجاج تلك البلاد الذين يفدون اليها فى طريقهم الى الحجاز علماً منه بما يترتب على مرور تلك القوافل فى مصر من الرواج والرخاء . ثم جاء مو عد الاحتفال بفيضان النيل وكان هذا اليوم من أيام مصر المشهودة التى يجتمع فيها الناس

من جميع الجهات لحضور مهرجانه فاشترك نابليون وجنوده في إحياء هذا العيد الوطني وأقام الولائم لاعيان البلاد وابتدع لهذا العيد بدعة الألعاب النارية التي ظلت من تقاليد المهرجان حتى اليوم. وجاء بعد ذلك موعد الاحتفال بالمولد النبوى فحضر بنفسه وليمة السيد خليل البكرى نقيب الأشراف الجديد الذي ولاه نابليون بدلا من السيد عمر مكرم النقيب السابق الذي فر إلى الشام مع ابراهيم باشا وبكر. وقد عرف نابليون كيف يستولى على مشاعر المصريين في ذلك العيد العظيم حيث يروى أنه دخل معهم إلى المسجد في وقت الصلاة وجلس متخشعاً يتلو معهم ما يلقنونه من آيات القرآن الكريم ويركع ويسجد مع الراكعين والساجدين.

ولقد قام نابليون إلى جانب هذه الاعمال بتنفيذ مشروعه البجليل الخالد الذي كان فاتحة عصر جديد لمصر بل وللعالم أجمع في كل ما يصل بينه وبين مصر وذلك بأنشاء المجمع العلمي و تنظيم أعماله و تقسيمه إلى فروع ليأخذ كل فرع منها القيام بمهمته فشرع المهندسون في مسح الاراضي وضبط حدودها ورسم خرائط مفصلة لجهاتها. وأخذ آخرون في دراسة نهر النيل ووضع المشروعات اللازمة لضبط مباهه وصرفها لفائدة الإهالي واهتم

فريق آخر بدراسة نباتات مصر وحاصلاتها وتربتها ومناخها وأخذ علماء الآثار في الحفر والتنقيب للبحث عن الآثار القديمة التي تنير تاريخ مصر القديم وتكشف عن أسراره. وقد وفق أحد الضباط الى العثور على لوحة من البازلت في مدينة رشيد كانت تحمل على جوانبها عبارة كتبت بالمصرية القديمة وبالرومية في آن واحد. فجاء كشف هذه اللوحة نصراً باهراً في هذا الميدان جنى منه العالم بأجمعه أطيب الثمرات حيث تمكن بعض العلماء بو اسطتها من حل رموز الكتابة الحير وغليفية وانفتح بذلك باب البحث امام العلماء والمؤرخين.

## (١١) معركة إلى قيرالبحرية

على أن نابليون ما كاد يجتمع له من أمر مصركل هذا الشأن حتى فوجىء بصدمة هادمة لم يكن يقوى غيره على الاستواء بعدها على قدميه. وذلك أن نلسون أمير البحر الانجليزى الذى كان يتعقب أسطوله ما لبث أن عاد إلى الاسكندرية بعد أن علم بوصوله اليها فرأى مراكبه راسية فى خليج أنى قيرفها حها من فوره وكان الفرنسيون على غير أهبة للقتال. فانتشبت بين الفريقين معركة عنيفة بدأت فى مساء أول أغسطس سنة ١٧٩٩

ودامت الليل بطوله واسفرت قبيل ظهر اليوم التالى عن تحطيم معظم البوارج الفرنسية وفرار البقية الباقية منها إلى مالطا . وبذلك انقطعت الوسيلة الوحيدة التي كانت تربط رجال الجلة بفرنسا وتحرج موقف نابليون أكثر من ذي قبل .

و يدهشك بعد ذلك أن تعلم أن كل ما أثارته هذه النكبة من الخواطر في صدر نابليون هو أنه أحس بأن واجباً عليه أن يوسع دائرة العمل الذي كان ينوى القيام به في الشرق بعد أن أصبح لا أمل له ولو موقتاً في الاتصال بالغرب. وأنك لتقرأ ذلك صراحة فيما كتب الى الجنرال كلير بالاسكندرية على أثر هذه الحادثة حيث أرسل اليه يقول « إن ما حدث في أبر هذه الحادثة حيث أرسل اليه يقول « إن ما حدث في أبى قير يحملنا على أن نقوم بأعمال أعظم مر. الاعمال التي شرعنا في القيام مها ».

ولقد أخذ نابليون فعلا بعد ذلك فى تجنيد فرقة من الشبان المصريين عن تتراوح سنهم بين ١٦ و ٢٤ سنة وأنشأ فى مصر معملا للبارود والرصاص وأصناف الذخيرة اللازمة حتى يكون فى غنى عن الرجوع الى فرنسا فى طلب نجدة أو مؤنة وأقام بريدا بين القاهرة وغيرها من المدن الكبيرة واستمر فى إدخال اصلاحاته والقيام بأعماله المعتادة حتى تغلب بثباته وقوة

. روحه على ماكارن قد تسرب الى قلوب رجاله من الياس والضعف والاستسلام للمقادير .

## (۱۲) ثورة القاهرة

على أن نكبة أبي قير ما لبثت أن انتشرت أخبارها بين الأهالي وتوسع المعارضون في تأويل نتائجها والتعليق عليها بما تطمئن له قلوبهم حتى حسب الناس أن لا قبل للفرنسيين بعدها بالمقاومة وكانوا قد بدأوا يحسون بثقل الضرائب التي فرضها عليهم نامليون لتنفيذ إصلاحاته كما أنهم لم يرتاحوا لكثير من هذه الاصلاحات لما فيها من التكاليف التي لا عهد لهم بها كانارة الطرقات والعناية بكنسها ورشها والامنناع عن دفن الموتى داخل المنازل وغير ذلك. فاختمرت الفتنة في نفوسهم وباتوا يتربصون للايقاع بنابليون وجنوده متى نفوسهم وباتوا يتربصون للايقاع بنابليون في تلك الفترة من ضبط رسالة بخط السيد محمد كريم حاكم الاسكندرية يحرض ضبط رسالة بخط السيد محمد كريم حاكم الاسكندرية يحرض فيها مراد بك على الحضور من الصعيد ليسلمه المدينة. فقدمه نابليون للمحاكمة وحكم عليه المجلس بالاعدام فكان لهذا الحكم صدى شدمد في نفوس الأهالي واشسد حقدهم بسببه

على نابليون إلى الجيزة ليتفقد بعض الاعمال العسكرية التى كانت تجرى هناك . فانتهز أهالى القاهرة فرصة غيابه وقرروا مهاجمة رجاله . فاجتمعوا فى الطرقات العامة أفواجاً أفواجاً ثم هاجموا الجنرال ديبوى حاكم المدينة الفرنسي وقتلوه واعتدوا على الجنود الفرنسيين حيث وجدوهم ثم تحصنوا فى المساجد على الجنود الفرنسيين حيث وجدوهم ثم تحصنوا فى المساجد الكبيرة وكان الازهر مركز رياسة هذه الحركة التي ما لبثت أن انتشرت إلى الاقاليم انتسار البرق حيث قام الاهالى يقتلون الفرنسيين فى كل مكان يصادفونهم فيه . ولم يقفوا فى اعتدائهم عليهم عند حد فقد حدث ذات يوم أن أقلت ثلة من الفرنسيين إلى المدينة ومعها نحو ٢٠ جندياً من الجرحى فهاجمها البدو ففر رجالها وخلفوا أولئك العجزة تحت رحمة خصومهم فقتلوهم عن آخرهم .

وأقبل نابليون فى مساء ذلك اليوم العصيب عائداً من الجيزة ولكن الاهالى كانوا قد أغلقوا دونه باب المدينة . فلم يتمكن من دخولها إلا بعد أن دار حول أسوارها حتى دخل من باب آخر . وهناك اجتمع برجاله وشرع فى مقاتلة الثائرين فوقع اختياره على تل مرتفع بجوار قلعة صلاح الدين تشرف

قته على الجامع الآزهر. فأقام عليه صفاً من المدافع ولبث ينظم وسائل دفاعه حتى انتصف الليل وعند ما تمت معداته أرسل لشيوخ الآزهر يطلب إليهم أن يعودوا إلى الهدوء والطاعة ووعدهم بالعفو إذا هم دانوا له وأقلعوا عن العصيان فرفضوا طلبه ظناً منهم بأرب الخوف هو الذى دفعه إلى مفاوضتهم. فما كان منه إلا أن أمر بمحاصرة منطقة الآزهر من نواحيها الآربعة حتى لا يتمكن أحد فيها من الفرار. ثم صب على الشائرين ناره بدون انقطاع مدة ساعتين وهم لا يحدون عنها مصرفاً إلا إلى رماح جنوده التى أحاطت بحيهم. فلما أيقنوا بالهلاك إذا هم صبروا على هذا البلاء أرسلوا إليه يستغيثون بعفوه فأجابهم لقد عرضت عليكم السلم فأبيتم إلا الحرب والعدوان فأنا الآن أتمم ما شرعتم أنتم فيه.

أزاء ذلك لم يبق من أمل للشائرين إلا أن يستميتوا فى الدفاع فهجموا على خطوط الحصار المضروبة حولهم يلتمسون اختراقها ولكنهم كانوا يرتدون عنها كل مرة بعد أن تذوب صفوفهم تحت نار المحاصرين وأخيراً تقدم كبار العلماء بغير سلاح طالبين مواجهة البليون فأذن لهم هذه المرة بالدخول

عليه ثم أمر بايقاف القتال، ولنكنه ألق القبض على زعماء الفتنة وتشكلت هيئة لمحاكمتهم فى الحال فحكمت عليهم بالإعدام. وأعدموا فى نفس ذلك اليوم. وأعلنت بعد ذلك الأحكام العرفية فى القاهرة وفرضت على أهلها غرامة طائلة. وبذلك عادت الامور تجرى فى مجاريها الاولى وانصرف كل إلى ماكان قد شرع فيه فعاد الاهالى إلى شئونهم وعاد نابليون ماكان قد شرع فيه فعاد الاهالى إلى شئونهم وعاد نابليون الله عمل الاستحكامات اللازمة لجنوده والضرب على أيدى اللصوص وقطاع الطرق الذين انتشروا فى ظل عهد الفوضى وأقام كثيراً من المنشأت العامة فى القاهرة كالملاهى و المتنزهات والمكاتب والصحف وهكذا كانت ثورة القاهرة سبباً فى رسوخ أقدام الفرنسيين فيها.

## (١٣) الحملة السورية

ولكن الانجليزكانوا ما فتئوا يعملون على إثارة السلطان ضد نابليون ويحضونه على إرسال قوة لطرده من مصر ووعدوه بتقديم كل مساعدة ممكنة عن طريق البحر فتحرك السلطان أخيراً وجهز حملة برية عظيمة بمساعدة أحمد باشا والى عكا الملقب بالجزار. وكانت تتألف هذه الحملة مر.

عشرات الألوف من المقاتلين الذين اجتمعوا من مختلف الأقاليم. وظهرت طلائعهم عند حدود مصر حوالي ينــاير سنة ١٧٩٩ واستولت فعلا على قلعة العريش. وكان نابليون إذ ذاك بجهة السويس ينقب عن آثار القناة التي كانت تربط النيل بالبحر الأحمر فلما جاءته هذه الآنباء رحب بها لأنه كان من جانبه ينوى غزو الشام والحصول منها على المدد اللازم له في حفظ مركزه بمصر وتعويض نفسه عن الحسائر التي أصابته على يد الانجليز والماليك ولكنه كان كعادته لا يريد أن يتحمل مستولية البدء في العدوان . فلما استولت جنود االجزار على العريش أسرع اليهم وحاصرهم فيهـا ثمانية أيام طوال عرضوا عليه من بعدها أن يخلوا له القلعة إذا هو سمح لهم بالخروجمنها بسلاحهم فسمح لهم بذلك وأطلق سراحهم على أن لا يعودوا لقتاله قبل مضى سنة فأقسموا له على ذلك وتابع هو سيره إلى غزة ولم تطل إقامته حول أسوارها لأن أهلها بادروا بتسليمها إليه بعد أن أمنهم على حياتهم. فأقام فيها ليلة ثم سار عنها قاصداً يافا فأرسل إلى حاكمها رسولا يطلب إليه أن يحقن دماء أهلها ويسلمها إليه على أن يكون آمناً هو ورجاله كما فعمل أهل غزة . فكان جواب الحاكم أن قتل الرسول ورفع رأسه على برج منأبراج المدينةالعالية فهاج لرؤيته الفرنسيون وحمل بهم نابليون على تلك المدينة حملة شديدة تمكنوا بها من فتح أبوابها على أن أهلها رفضوا التسليم على الرغم من ذلك واستمروا في القتــال. فدامت الحرب بين الفريقين يومين كاملين كانا من أشأم أيام الحروب لوفرة ما ذهب فيهما من الضحايا وكثرة ما ارتكب فيهما من ضروب القسوة وأعمــال العنف والتخريب. وأخيرا تم لنابليون إخضاع هذه المدينة وكانت غنيمة الفرنسيين من فتحها عظيمة وافرة إذ حصلوا على زاد كثير ومدافع عديدة ووقع في أسرهم نحو ثلاثة آلاف جندي فأمر نابليون باطلاق سراحهم أيضاً علىأن يهادنوه سنة كاملة. وكان الذي يدفع نابليون إلى سلوك هذا السبيل مع أسراه أنه كان لا بحد المتونة الكافية لجنوده إلا بكل مشقة. فكان من غير الميسور له أن يحتفظ بهؤلاء الأسرى معه فيلتزم بأطعامهم وحراستهم وهو محتاج الىكل لقمة يأكلونها والى کل جندي پشغلونه .

#### ۵ (۱٤) مصار عط

ولم يبق بعــد يافا امام نابليون الا حصن عكا ليــم استيلاؤه على سورية بأكملها وقد قدر فى نفسه انه متى تم له ذلك فلا بد للسلطان من مهادنته وطلب الصلح منه لأن عكا كانت القلعة الشمالية الوحيدة التي تستطيع أن تحول دون تقدمه إلى القسطنطينية فسار إليها وقد علق كل آماله على إسقاطها ولكن الطاعون كان قد علق بأردان جيشه مذ خرج من مدينة يافا فما بلغ مدينة عكا وألتي عليها الحصار حتى كابد من الطاعون أكثر مماكابد على يدالجزار والعثمانيين وحلفائهم الانجليز الذين تولوا تموين المدينة عن طريق البحر كما كانوا يفعلون في تولون. ومن سوء حظ نابليون أيضاً أنه كان قد بعث بمدافعه الثقيلة عن طريق البحر لتجتمع به عند عكا فتنبه الانجليز إلى ذلك وتربصوا لها فى البحر حتى ظفروا بها وبالسفنالتي كانت تحملها واستولوا عليهاجميعاً. ثم أقاموا تلك المدافع بعينها لتعزيز الدفاع عن أسوار المدينة وهكذا أصبح نابليون عنىد عكا يحاربه أعداؤه بسلاحه وتحاربه الطبيعة بما لا قبل له على دفعه ولكنه تجلد وبدأ الهجوم على المدينة فى الخامس والعشرين من شهر مارسسنة ١٧٩٩ بكل ما أودع الله فيه من عنف وقوة حتى وقع الرعب فى قلب الجزار . وفكر فى إخلاء القلعة والفرار بنفسه منها لولا وقوف الانجليز فى وجهه واعتراضهم عليه . وقد وفق السير سيدنى سميث كوميدور الاسطول الانجليرى الذى كان يعاون الجزار إلى الاتصال فى تلك الفترة بالمهندس الفرنسى بيكار دى فيلبو « Preard de Phélippeau » صاحب الشهرة الواسعة فى شئون المدفعية وهو من أنصار الملكية الذين فروا من فرنسا إبان الثورة الكبرى . فكان من المعونة التى قدمها هذا المهندس أكبر مشجع للجزار على البقاء واستثناف الدفاع .

واجتمع خارح المدينة حيش جرارمن كافة أبحاء سوريا يبلغ تعداده ثلاثين ألفاً وعلم نابليون بزحف هذا الجيش نحو المدينة لنجدتها فحرج للقائه في وسط السهل ودارت بين الفريقين معركة هي من مفاخر الفرنسيين حيث انتصر ستة آلاف منهم على هذه الثلاثين ألفاً وغنموا كل ماكان معها من مدافع وذخيرة وبذلك اشتد ساعدهم وقوى روحهم وعاد بهم نابليون لاستئناف الهجوم على عكا وهم أوفر عدة

#### وأرحب آمالا.

ولم يكتف السير سيدني سميث مدير حركة الدفاع عن عكا بما كان يلقيــه على خصومه من القنابل والمفرقعات ولكنه امعاناً في النكاية بنابليون لجأ إلى الطريقة الانجليزية المشهورة المأثورة فوزع على الجنود الفرنسية نشرات يقطع فيهـا أصدق الوعود على نفسه بأن يعيد الى فرنسا كل من يلتجيء إليه منهم تاركا خدمة بونابرت. وكان في ذلك اغراء تدور له أرسخ الرءوس لا سيما في مثل تلك الظروف التي كان يكابدها الفرنسيون بين الطاعون المبيد وبين النار والحديد . علىأن جندياً واحداً لم يستمع لهذه الدعوة فيروى التاريخ عنه أنه فر من فرقته . وقد لذ لنابليون أن يجيب على نشرة السير سيدنى سميث بنسرة أخرى أذاعها هو وقال فيها « أبشركم أيها الجنود فقد أصيب الكوميدور الانجليزي بالجنون!، فبلغ ذلك السير سدني سميث فاهتاج وأرسل لنابليون يطلب إليه أن يخرج لمبارزته فأجابه مونابرت: « إذا أمكن السير سدني سميث أن يبعث مار لبرو Marlborough من قبره ليبارزني فاني سأفكر في الموضوع. أما إذا أراد هو أثناء ذلك أن يظهر بطشه ومبلغ قوته فانى على استعداد

لتعيين مكان أرسل إليه فيه أحد جنودى العماليق ليقاتله » . فكان ذلك أنكى للسير سدنى سميث وأبلغ فى إيلامه .

وظل الحصار مضروباً حول عكا حتى تهدمت أسوارها واندلت منازلها وتشققت طرقاتها ولم يبق لها من معالم المدن ما يجعلها جديرة بهذا الاسم وأخيراً ظهرت في البحر أمام عكا عدة بوارج أجنية ظنها كل فريق من المتقاتلين أنها قد جاءت لنجدته فهدأت حركة القتال انتظاراً لقدوم هذه البوارج وخرج إليها السير سيدنى سميث ليضمها إليه ان كانت موالية له أو ليحاربها في عرض البحر إن كانت آتية لنجدة خصومه. فاذا بها بوارج عثمانية جاءت لعكا بنجدة جديدة فلما تحقق الفرنسيون ذلك هاجوا وعولوا على مهاجمة المدينة للمرة الآخيرة قبل أن تصل هذه النجدة غير أرب هجومهم كلفهم ضحايا غالية كثيرة . وأخيراً علم نابليون بأن البوارج العثمانية قد سارت إلى مصر لتتمكن من الدخول أثناء غيابه . ووصلته في تلك الفترة أخبار عن فرنسا كانت هي الأولى بعد تمانية شهور تضاها في عزلته التي سببتها نكبة أبي قير البحرية. وعرف نابليون من هذه الأنباء أن حكومة الادارة واقعة في أشد الارتباك بسبب تحالف الدول عليها

من جديد. وأن ميدان القتال انفتح في أوربا وأن نظراءه مورو وأوجيرو وغيرها يتولون القيادة العليا هناك وهو هنا مرابط أمام عكا يجالد أقدر خلق الله على الجلد وقد تنقضى شهور وشهور قبل أن يقلع سدني سميث عن الدفاع . وليس هذا الصبر البليد من طبع نابليون الذي كان من مأثور كلامه: «شيئان يجبعلى الانسان أن يستولى عليهما بالهجوم المفاجى أو يتركهما دون أن يتعرض لها — الحصون والنساء! ،—ولذلك عول على رفع الحصار عن عكا والعودة إلى مصر للدفاع عنها أو لا أمام الجيش التركى الذي كان يسير في طريقه إليها حتى إذا ما اطمأن عليها أمكنه انابة بعض قو اده عنه وسافر هو إلى فرنسا .

## (١٥) الانسحاب

وليس يخفى إن ارتداد نابليون عن عكا كان فى الواقع شر هزيمة لقيها هذا البطل منذ بدء حياته العسكرية. وفيها انهارت آماله التى كان يمنى نفسه بها للوصول إلى الهند. ولتكوين امبراطورية عطيمة فى الشرق. ولكن لما كانت هذه الآمال سرا بالنسبة لجنوده الذين لم يكونوا يعلمون من

أمر الحملة السورية الا أنها وجهت لتفريق تلك الجيوش التى اتفق الاتراك والانجليز على تسييرها على مصر فقد رأى هؤلاء الجنود أن الحملة السورية قد تكللت بالنجاح فى مقصدها حيث استولوا فيها على مدينتي غزة ويافا وهدموا حصن عكا وأسواره وتركوه خرابا بعد أن كسروا ذلك الجيش الجرار الذي كان كل ما يمكن أن تهددهم به سوريا ولذلك عاد نابليون إلى مصر ودخلها دخول الظافرين وقد سبقته اليها أخبار نصره فى غزة ويافا ومعارك عكا الشهيرة المشرفة .

## (١٦) نابليون في ميزان التاريخ

على إن قصة عودة هذه الحملة من سورية كانت فى ذاتها فاجعة أليمة من تلك الفواجع التى نكب بها نابليون والتى لم يكن غير روحه العاتى يقوى على مناهضتها وحمل أثقالها. فأن أكثر من ألف من جنوده القلائل الذين نجوا معه من الهلاك أثناء الحملة كانوا بين الموت والحياة من أثر الطاعون. أو أثر المعارك. ولم يكن يملك نابليون من الخيل ما يكنى لحملهم وتخفيف آلامهم فنزل عن جواده الخاص وأمر ضباطه

عِانَ يَترجَلُوا عَنْ خَيْلُهُمْ لَتَكُونَ فَى خَدْمَةً هُؤُلاً. الجرحي والمرضى وسار هو وسط جنوده تحت شمس الصيف المحرقة يقطع على قدميه تلك القفار الجرداء التي خربتها الحروب حتى قارب الحدود المصرية . وهناك علم بأن جماعة من جنوده المصابين بالطاعونأصبحوا لا أمل في شفائهم وإنهم لاشك هالكون بعد قليل. فاقترح على طبيب جيشه أن يرحم هؤلاء البائسين باعطائهم جرعاً من الافيون تذهب بصوابهم فيما بقي منساعات نزعهم . وتعجل بهم في قطع المرحلة الأخيرة من حياتهم الآليمة . ولكن الطبيب اعترض عليه قائلا إن مهمته أن يشغى المرضى وليس أن يقتلهم! فما كان من نابليون إلا أن سلم مكرهاً بتركهم يمو تون على مهلهم تحت حراسة ثلة من جنوده أمرها بالبقاء لحراستهم حتى يسلموا الروح ولقدكانهذا الحادثسببآ فىحملة أثارها بعضالمؤرخين على نابليون وأكثروا فيها من ذكر الوحشية وسفك الدماء وموت الضمير وأذاعوا تفاصيل الأمرعلي الوجه الذي ليشوهوا أعمال نابليون وليدمغوا سمعته ولن يعدم الانسان حتى اليوم مؤرخاً من هؤلاء المؤرخين ما بزال يرمى نابليون

بمثل هذه النعوت بعد أن وضحت الحقيقة وتكلم نابليون بنفسه مؤكداً أنه ماكان يتردد فى طلب مشل ما طلب من ذلك الطبيب لو أنه رأى ابنه فى مثل تلك الحالة التىكارف يعانيها جنوده.

على أن أخبار تلك الآيام السوداء مليثة بأعمال البر والعطف والمعونة الكفيلة بأن تخلد اسم نابليون بين أسهاء احب المحسنين لولا أن خصومه حرصوا على أن لا يعلم الناس من أمر غريمهم إلا ما يزرى به ويبخس من قدره ولذلك نسمع منهم أن نابليون فكرفى تسميم جرحاه ومرضاه ولا نسمع منهم أن نابليون فكرفى تسميم جرحاه ومرضاه وسار هو على قدميه فى قفر ملتهب ورمل غزير محرق. صادف ضابطاً من ضباطه صحيح الجسم ما زال يحتفظ بحواده تاركا رفاقه العاجزين يجرون على الرمال المحرق أطرافهم المهشمة فاشتد غيظه وهجم عليه فى سرجه ورماه عنه بضربة من قبضة سيفه طرحته على الأرض ثم أمسك عنه بضربة من قبضة سيفه طرحته على الأرض ثم أمسك يعد أحد الجرحى القريبين منه ورفعه إلى ظهر الجواد وسط يعافى الجنود وتهلياهم لهذا العمل الانساني المجيد

على أنالمنزلة التيكان يتمع بها نابليون فينفوس رجاله

كانت من السمو بحيث لم يرو التاريخ لها شبيهاً عن عظيم مز عظائه. فان جنوده لفرط عنايته بأمورهم وحنوه عليهم كانوا لا يترددون في التضحية بأرواحهم لحمايته من كل ما يهدده ويحولون بأجسامهم دون الخطر المحدق به. وقد حدث حول أسوار عكا نفسها أنه كان في خندق من خنادق الحسار يصدر بعض تعلياته لجنوده فسقطت قنبلة تحت قدميه فما هو أن رآها الجنود حتى انقض منهم اثنان على نابليون واحاطاجسمه بأطرافهما وانفجرت القنبلة فأحدثت فجوة في الأرض وتسع عربة بجواديها ، كما يروى الرواة فلم يلبث الثلاثة أن انهاروا وغطتهم الانقاض والحجارة وأوشك أحد الجنديين أن يهلك من أثر السقوط. أما نابليون فانه أصيب برضوض خفيفة وكان أول ما عمله بعد أن أفاق من غشيته أن رفع هذين الجنديين الى رتبة الضباط

وانك لتقرأ أخبار مثل هذه التضحية فى كل صحيفة تقلبها من تاريخ نابليون والحقيقة التى لا مرية فيها أن قائداً منقواد العالم لم يظفر بمثل ما ظفر به هو من محبة جنوده و تفانيهم فى الولاء له .

وأخيراً (فى ١٤ يونيه سنة ١٧٩٩) بعد مسيرة ثلثماثة ميل على طريق قفرة وعرة وطعام تافه ضئيل وصل جيش الشام الى القاهرة . وبرهن بذلك السفر الذى استغرق ٢٦ يوما على مبلغ ما يستطيع الانسان احتماله من الشدائد والآلام إذا ما أتيح له قائد عظيم ينفث فيه من سحر همته وينفخ فيه من روح إرادته.

### (١٧) حالة الفرنسيين في مصر .

دخل نابليون القاهرة بعد أن غاب عنها نحو ثلاثة شهور فألنى روح القلق سائد على من خلفهم فيها من رجاله إذكانت أخبار أهلهم ووطنهم قد انقطعت عنهم قرابة عام . وباتوا كلهم يتطلعون إلى العودة من هذه الديار التي كانوا يمنون أنفسهم قبل دخولها بقصور الرخام والمرمر فاذا هم لا يرون في بلدانها غير الطوب والآجر والتي كانوا يطمعون في لين جانب أهلها واستسلامهم فأذا هم لا يجدون فيها أمنا إذا ما ابتعدوا عن خيامهم بضع خطوات .

ولكنكان على نابليون قبل أن يفكر معهم فى العودة أن يلاقى ذلك الجيش الذى جهزته له تركيا وأمدته الروسيا

وعادته انجلترا وقيل عنه إنه جاء في طريقه إلى مصر . غير أنه لم يكن يعرف حتى هذه الساعة متى تصل السفن التي كانت تقل هذا الجيش و لا في أى مكان عزمت على أن تلتى مراسيها فلم ير بدا من انتظارها والتربص لأخبارها .

وفى ذات مساء بينها كان يساير صديقاً له فى ظل الأهرام إذا بفارس يقبل نحوهما وقد غشيته سحابة من الغبار. فلما جاءهما ترجل وسلم نابليو نرسالة كان يحملها إليه من الاسكندرية مؤداها أن أسطولا بحرياً عظيها قد وصل مياه أبى قير ونزل منه نحو ثمانية عشر ألف مقاتل شاكى السلاح تعززهم مدفعية قوية وأن أخباراً وردت عن مراد بك بأنه فى نفس الوقت يغادر الصعيد بحيش كبير لينضم إلى هؤلاء الجنود العنها نين. يغادر الصعيد بحيش كبير لينضم إلى هؤلاء الجنود العنها نين. من فوره إلى أبى قير لمفاجأة تلك الحملة قبل أن تأخذ عدتها للقتال. ثم دخل خيمته وظل يملى أو امره على أركان حربه للقتال. ثم دخل خيمته وظل يملى أو امره على أركان حربه حتى الساعة الثالتة صباحاً. وفى الساعة الرابعة ركب وسه

وخرج فيمن اجتمع له من رجاله قاصداً أيا قد .

#### (۱۸) معرک: أبی قیرالبریة

كانت القوة التي تيسر لنابليون جمعها في تلك الليلة نحو ستة آلاف مقاتل وكان الجنرال كليبر مكلفاً باعداد فرقة أخرى قوامها ألفان للحاق بقوة نابليون. على أن نابليون واصل زحفه ليلا ونهاراً بدون تمهل مدة سبعة أيام وفي منتصف الليلة الآخيرة ( ليلة ٢٥ يولية سنة ١٧٩٩ ) أشرف على خنادق العدو في أبي قبر واستطاع بخبرته الحربيــة أن يقدر قوة أعدائه فاذا هي لا تقل عن عشرين ألفاً لا يملك لقتالهم إلا هذه الثمانية آلاف على فرضأنه ينتظر حتى يصل إليه كليبر ومن معه . ولكنه كان يتحرق شوقاً للثأر لنفسه ولوطنه من نكبة أبى قير البحرية . ولتعويض ما أصابه فيها من الحسائر . وكان يعلم أنه لو كسر في هذه المعركة فسوف لاتقوم له من بعدها قائمة . وأنالضر بةالتي تصيبه فيها ستكون القاضية عليه وعلى جيشه كما كان يقدر أن النصرالذي يحرزه في هذا الميدان سيفتح له طريق الخلاص من جديد. فيذهب إلى فرنساحيث يتيسر له الاشتراك في الدفاع عنها ضد الدول الأورببـة التي تألبت علها. وهناك ميدان العمل الطلق

الفسيح. وهناك الحياة والمستقبل الواسع فقرر الهجوم من فوره دون انتظار كليبر.

وأجفل الجيش العثماني عندماأشر قتعليه أشعة الفجر الاولى فاذا هو أزاء نابليون وفرسانه واذا بوابل من القنابل يهطل عليهم وهم في خيامهم وخنادقهم آمنون فدب الرعب في قلوبهم وبادروا إلى سلاحهم ولكن سرعة نابليون وعنف هجومه كان لهما أثرهما في نشر الذعر بين صفوف أعدائه فصاروا يتخبطون تحت حملات الفرنسيين ويروغون منهم هنا وهناك يلتمسون التخلص من تلك النار التي تنصب عليهم كأنما تفتحت عنها أبواب السهاء فلا يجدون حولهم الا ماء البحر المحيط بهم . فدفعهم يأسهم إلى أن يلقوا بأنفسهم فيه لعلهم يصلون سباحة إلى توارجهم الراسية قريباً من الشاطيء. ولكنهم بعد أننزلوا فىالماء أمسوا غنيمة باردة لنارالهرنسيين وأصبح التخلص منهم لا يكلف نابليون أكثر من إطلاق مدافعه عليهم وهم فى الماء لا بملكون لها دفعاً ولا رداً و بالفعل لم تمض إلا ساعات فلائل حتى كانت تطفو على سطح مباء أبى قير اتنا عسرة ألف جة خضنت دماؤها زرفه الماء. ولم يبق من رجال هذه الحمله الا الألني الأسير الذين وقعوا في

يد نابليون فى ذلك اليوم العصيب. وبذلك تم له هذا النصر المبين. وتمكن نابليون من أن يمحو بذكره كل ما يمكن أن يكون قد علق باسمه من عار المعركة البحرية الأولى. وأمن بعده على مصير مصر. واطمأن اليه كختام باهر لتاريخه القصير فى الشرق. وارتضاه شاهداً يشهد له ببراعة المقطع إذا هو ختم جهاده فى ميدان من ميادين القتال!

#### (۲۱) معدات العودة الى فرنسا :

واتصل نابليون عقب هذه المعركة بأمير البحر الانجليزي يتظاهر بمفاوضته في أمر تبادل الآسرى وكل همه في الحقيقة أن يصل منه إلى شيء من أخبار فرنسا وأوربا وكان السر سيدني سميث من جانبه قد أعيته الحيل في مقاومة نابليون واقصائه عن هذا الميدان الشرقي الذي أمسى وجوده فيه أكبر مهدد للانجليز في امبراطوريتهم الشرقية العظيمة. ففكر في أن يشغل باله بأخبار فرنسا وما هي متورطة فيه من الحروب والهزائم (بعد أن تألف ضدها التحالف الدولي الثاني) لعله يفكر في العودة إليها واخلاء مصر. ولذلك أرسل إليه مجموعة من الجرائد فحملها ياور نابليون من فوره

إلى خيمته فاذا هو نائم فى فراشه. فناداه أنه قد حمل إليه بجموعة من الصحف الأوربية. فاستوى نابليون جالساً فى سريره وسأل بلهضة ، وما هى أخبار أوربا؟ ، فأجابه ياوره بأن (شرر ) قائد الجيوش الفرنسية فى إيطاليا قد انهزم أمام الأعداء وأن إيطاليا توشك أن تفلت من أيدى الفرنسين . فو ثب نابليون من سريره وأكب على تلك الصحف يقرؤها حتى طلع الفجر وهو يصرخ كلما جاء على خبر يسوؤه صراخ الاستنكار والحنق . ولما فرغ من قراءته دعا إليه رئيس أسطوله ولبث معه فى خيمته زهاء ساعتين و بعد ذلك قفل راجعاً إلى القاهرة .

#### (۲۰) مجازفة بارعة

ولقد كان من مظاهر عبقرية نابليون أنه كان إذا اعترضت طريقة عقبة أبرم فيها رأيه بسرعة البرق. ولم يكن لسرعة تفكيره فى مشل هذه المواقف من شبيه إلا سرعة إجراءاته فى العمل على تنفبذ أفكاره. فماعلم من الجرائد التى تصفحها بأن ملوك أوربا قد اجتمعوا لمقاومة الجمهورية الفرنسية فى حلف جديد (التحالف الدولى الثانى) وانهم نجحوا

في طردالفرنسيين من إيطاليا وفي تعقبهم إلى الحدود الفرنسية نفسها حتى قرر العودة فوراً إلى فرنسا ضارباً عرض الحائط بكل ما كانت تعبج به مياه البحر الأبيض المتوسط من السفن الانجليزية والتركية والروسية . ورسم الخطة التي يريد أن تدار بها شئون مصر بعد سفره ثم أناب عن نفسه الجنرال كليبر ليشرف على إدارة البلاد وبعد أن تم له ذلك أعلن عزمه على السفر إلى شمال الدلتا لفحص بعض جهاتهـا . وذلك لكي يصرف أذهان الناس عن حقيقة نواياه حتى لا يحدث منهم ما يعوقه عن السفر ثم جد في السير حتى وصل الاسكندرية فى بضعة أيام . وفى مساء ٢٢ أغسطس خرج فى جنح الظلام ومعه ثمانية من رجاله المخلصين وهم لا يعلمون أين يذهب بهم قائدهم فسار بهم إلى مكان منقطع في المينا كانت ترسو في مياهه بارجتان. وقد شدت إلى الشاطي ٌ تجاههما جملة زوار و صغيرة . فلما جاء نابليون إلى تلك البقعة فاجأ رجاله بأنه سيستصحبهم معــه إلى فرنسا فكادوا يطيرون من الفرح لذكرى بلادهم وأهليهــــم ونزلوا عن أفراسهم وتركوها تعدو وحدها إلى الاسكندرية واستقلوا القوارب إلى البارجتين فأقلعتا بهم توأ وما أصبح الصباح حتى غابت

عن أعينهم أرض مصر؟.

وكان على ظهر هاتين البارجتين خمسهائة جندى أمر نابليون بأعدادهم ليصحبوه في هسنده الرحلة إلى فرنسا وليكونوا عدته إذا ما اصطدم في طريقه ببوارج الانجليز. وكان قبطان البحر الفرنسي يرغب في قطع الطريق إلى فرنسا في عرص البحر حتى لا يظل في مياهه المحفوفة بالمخاطر طويلا ولكن نابليون أمر بأن تسير البارجتان بجوار شواطئ أفريقية الشهالية حتى لا تكون عرضة لانظار الانجليزه وحتى نكون قريباً من البر فننزل اليه ونسير نحن ورجالنا الإبطال ومدافعنا القليلة إلى أوران أو تونس ومنها إلى فرنسا و بعد أن أقاموا في البحر أربعين يوماً لاحت لهم في الافق جبال كورسيكا فقصدوها وألقوا مراسيم في مياه مينا أجاكسيو والاحتفاء به وغصت المينا بزوارقهم وأعلامهم وكلهم يدعى والاحتفاء به وغصت المينا بزوارقهم وأعلامهم وكلهم يدعى القرابة لذلك البطل الذي خرج هو وأمه واخو ته منذ ست سنوات فقط يلتمس النجاة من شرهم وأذاهم .

والناس من يلق خيراً قائلون له ما يشتهي ولام المخطي ً الهـِــل وبعد أن تزودت البعثة بما تحتاج اليه من ما وطعام وبعد أن استطلع نابليون من الأهالى أخبار فرنسا وما لحقها من الهزائم استأنفوا سيرهم نحو تولون . ولكنهم لم يبتعدوا عن شواطئ كورسيكا مسيرة يومين حتى لاحت لهم بعض البوارج الانجليزية فصاح القبطان : « إلى الوراء ، ايريد العودة إلى كورسيكا ولكن نابليون صاح بدوره : « إلى الأمام ا — فان الذهاب إلى كورسيكا يصل بنا إلى انجلترا فى حين أنى إنما أريد الوصول الى فرنسا ا » .

وكان ظهور تلك البوارج عقب غروب الشمس بقليل فلما أرخى الليل سدوله على الفرنسيين وحجب عنهم غرماءهم لم يعرفوا كيف يتقون الوقوع فى قبضتهم وزادت مخاوفهم وضعف كل أمل فى الحلاص حتى أن نابليون نفسه أمر بتهيئة زورق ليفر به اذا ما اشتبك الانجليز بمركبه وجمع كل أوراقه التي يخشى عليها أن تقع فى يد أعدائه لتكون حاضرة أمامه ساعة فراره ثم ظل هو وصحابه يترقبون طول الليل على أى حال تطلع عليهم شمس الغد ولكن الحظكان فى هذه المرة أيضاً يسير فى ركاب نابليون. فانه وجد نفسه فى صباح اليوم أيضاً يسير فى ركاب نابليون. فانه وجد نفسه فى صباح اليوم التالى ازاء جبال فرنسا الجنوبية الشاهقة فاطلع فى الجهة

الآخرى فاذا هو يرى أطراف البسوارج الانجليزية وهي تغيب أمامه تحت الأفق...

وبعد أن قضى نابليون فى البحر خمسين يوماً وطئت أقدامه هو ورجاله أرض فرنسا فى الساعة الرابعة من صباح يوم ٨ أكتوبر سنة ١٧٩٩ قرب مينا فريحو Fréjus وانتشر الحبر فى جميع أنحاء فرنسا انتشار البرق. وبلغ من فرح الناس واستبشارهم بعودة نابليون فى تلك الضائقة التى كانوا يعانونها أنهم هجروا قراهم ومنازلهم وخرجوا لاستقباله على طول الطريق من فريحو الى باريس . بل لقدد حدث أن نائباً من نواب الشعب اسمه بودان Baudin بلغت به غيرته ووطنيته نواب الشعب اسمه بودان السرور والانفعال لدى علمه بأن نابليون ظهر فى فرنسا من جديد وأن الأمل فى التخلص من نابليون ظهر فى فرنسا من جديد وأن الأمل فى التخلص من أعداء الوطن على يديه بات قوياً عزيزاً.

### (٢١) نتائج الحمل .

وجدير بنا قبل أن نختتم هذا الفصل ونننقل مع نابليون الى فرنسا أرب نلق نظرة سريعة على ما خلفته هذه الحملة المصرية من الآثار. فأما عن مصر فقد كانت غارقة بماليكها وحكومتها فى أغوار العصور المظلمة متخلفة عن ركاب الزمن الذي سار بغيرها الى ساحات التقدم والرخاء . فامتدت يد نابليون واستخلصتها من ذلك الحضيض. وكشفتها لضوء الشمس وأمدتها بما تيسر من عناصر المدنية الحديثة. وأوقدت فيها تلك الجذوة التي يصح أن تعتبر بحق أساس كل ما يرى اليوم فيها من نور . فمستشنى القصر العيني الذي أنشأه نابليون كان أول ما عرفته مصر الحديثة من المنشآت العــامة التي تعمل على محاربة الامراض وتخفيف آلام المصابين وحجر رشيد الذى اكتشفه أحدرجال نابليون كان مفتاح التاريخ المصرى القديم بكنوزه وفنونه . ووضح تحت ضيائه ما استسر على العالم من تاريخ الفراعنة العظام عدة قرون. وكتاب وصف مصر » الذي وضعته بعثة نابليون العلمية كان أول وأدق ما وصل الى علم العالم المتمدين من شئون مصر بعد الذي كتبه عنها رجال الدولة الرومانيـة. ولسنا نذكر في هذا المقام ما شقته الحلة من الطرق الرئيسية في مدينة القاهرة القديمة ولا ما أقامته من الجسور ولا ما استحدثته من البدع المفيدة ولعل آخر ما كان يتوقع القارىء سماعه في هذا الصدد أن مدفع

الظهر الذى يطلق الآن وقت الزوالكان واحدا من تلك البدع .

وأما عن نابليون فقد صدقت فراسته فيما سيكسبه لنفسه من الشهرة والمجد بظهوره فى هذه الميادين الشرقية التى ظهر فيها قبله كبار الأبطال والزعماء. وسطع فيها نجم الاسكندر المقدونى. ولقد عاد من الحملة الايطالية تحيط باسمه هالة من السحر اكتسبها لنفسه على جسر لودى وحول أسوار مانتوا ولكنه لم يكن يستطيع أن يقوى ضوء هذه الهالة ويؤكد نورها بأكبر من ربط اسمه بتلك الاسهاء التاريخية الحالدة كالاهرام ويافا والناصرة.

ولقد كانت الآحوال فى فرنسا أثناء غيبة نابليون فى مصر تدعو أهلها إلى اليأس والقنوط. فان الابتسامة التى افتر لهم عنها ثغر الدهر فى معاهدة كامبو فورميو بعد حرب مهلكة استمرت نحو عشر سنوات ما لبثت يد الحوادث أن عفت آثارها فتقلص نفوذهم عن ايطاليا — ايطاليا التى كسبها لهم نابليون — وانكسرت فيها جيوشهم — تلك الجيوش التى أدهشت أوربا تحت لواء نابليون — وتزعزع من جديد مركز الحكومة — تلك الحكومة التى حماها وثبت قواعدها نابليون

- فبات الناس ينتظرون رسولا من عند الله يقوى ضعفهم ويشد أزرهم ويقيل عثراتهم . وفى تلك اللحظة ظهر أمامهم نابليون عائدا من مصر وكأنما هبط عليهم من السماء . فالتفوا حوله واستسلموا اليه . وكان هذا اكبر مشجع له على احداث ( انقلاب برومير ) الذى سار به خطوة جديدة نحو العرش .

# اليائيات

### فى منزل نابليون

الفصل الأول: خيانة جوزفين

« الشانى: پولين فوريس

الثالث: لقاء الزوجين

# الف**صل ل**أول خيانة جوزفين

وضحنا فى بعض الفصول السابقة كيف كان حب نابليون الجوزفين وكيف أن تكوين هذا الرجل الخاص جعل من هذا الحب تتيماً وولها . وكيف أن ارادته الحديدية التي كان ينثني تحت ضغطها أصلب الأعواد كانت تلين يدورها وترق حتى تصبح كالهواء أمام رغبات جوزفين . وذكرنا أن نابليون سافر وحده عقب زواجه إلى ايطاليا وأن هذا الفراق العاجل الذي جاء فى غير أوانه كان نكبة على أعصابه حتى أنه ظل برسل الى زوجته الكتب كل يوم يتوسل إليها أن توافيه فى سهول ايطاليا لتكون على مقربة منه حتى يسعد بصحبتها وينصرف إلى أعداء الوطن وهوقوى النفسهادي البال . كا تنعم بمظاهر العزة والمجد الذي كسبه لها نابليون ولتتمتع وهى تنعم بمظاهر العزة والمجد الذي كسبه لها نابليون ولتتمتع وهى ميادين اللهو بثمرة أعمال زوجها وهو يكدح فى ميادين اللهو بثمرة أحمال زوجها وهو يكدح فى ميادين اللهو بثمرة أحمال زوجها وهو يكدح فى ميادين اللهو بثمرة أحمال بها هناك جماعة من شبان باريس ميادين القتال . ولقد أحاط بها هناك جماعة من شبان باريس

.وظرفائها ووقفت هى منهم موقف طاحونة الهواء من خطرات الريح : \_ صدر مفتوح \_ وذراعان مشروعتان \_ وجناح ينخفض لـكل هبة نسيم !

وظل نابليون المسكين على حاله يتوسل ويشكو حتى أحر جت جوزفين و تبين لها أن السفر أمر لامفر منه فشدت رحالها اليه وخرجت من باريس ، وهى تبكى و تذرف الدمع السخين و تشهق كأنها سائرة الى العذاب ، . أما نابليون فانه كاد يطير من الفرح للقائها وسر بقدومها أبلغ سرور كما ذكر مارمون أحد رجاله المقربين ، لأنه لم يكن يعيش إلا بها . وأنى لم أر حباً تملك قلب رجل وكان أصدق مظهراً وأشد صفاء وأقوى اندفاعا من حب نابليون لجوزفين » .

وأن الانسان ليحرن حقاكلما تأمل في هذا الحب القوى الذي كان يضمره نابليون لزوجته والذي لم تكن تبادله له جوزفين. فأن خيبة أمل نابليون في هذا الحب قد مهدت الطريق أمام قلبه وعينه لتبحثا لهما عن ساكن جديد. ثم لما تبين اعوجاج جوزفين بعد ذلك وتيقن من خياتها له مع ضباطه ورجال جيشه لم يتردد في يأسه من هذا العالم وحنقه على أهله أن يمد عينيه إلى زوجات غيره هو أيضاً فيعاشر

بعضا ويستبى بعضا ويندمج بهذه النقائص فى زمرة الفجار ويشوه بمثل ما أتاه من الفضائح جمال اسمه الرائع الوضاء.

و تفصيل ذلك أن جوزفين ما وصلت الى ميلانو حتى اتخذتها قاعدة لمقامها فكان نابليون يكاوح النمساويين ويكافهم فى شرق ايطاليا ثم يأوى اليها كلما سمحت له ظروف القتال . أماهى فكانت فى غيبته تسلك نفس مسلكها فى اريس وقد أحاط بها فى تلك المدينة أيضاً جمهور من الضباط الشبان الذين أخذوا يلتفون حولها بامم الإعجاب بروجها ويبالغون فى التحبب لها والتزلف اليها . وقد نسيت بروجها ويبالغون فى التحب لها والتزلف اليها . وقد نسيت نابليونها وماكان يشكو فى وحدته من الوحشة « وكانت تصل اليها كتب الشوق والرجاء والتضرع التى يرسلها اليها نابليون اليها كتب الشوق والرجاء والتضرع التى يرسلها اليها نابليون فتتحل الإعذار التى ألفتها فى باريس لتؤجل سفرها إلى فتنتحل الإعذار التى ألفتها فى باريس لتؤجل سفرها إلى حدث مكون » .

على أن ذلك لم يكن ليؤثر فى حب نابليون لها وإن كان الشك قد بدأ يتطرق فعلا إلى نفسه من جراء هـذا السلوك الغريب. فأنك لتقرأ فى إحدى رسالاته اليها وهى فى ميلان:

«... كنت أؤمل أن أحصل على كتاب منك فحاب الأمل و تولانى عليك قلق مخيف .... ألا خبرينى كيف يمكنك أن تنسى من يحبك هذا الحب الشديد؟... فكرى في ياجوزفين و لا تعيشى لغيرى واقضى معظم أوقاتك مع من يحبك فانى لا أخاف فى هذه الدنيا إلا مصيبة واحدة وهى أن لا تحبنى جوزفين!».

بل إنك لتقرأ هذا الشك وهو يساوره فى صورة أقوى وأوضح حينها سكتت على هذا الخطاب وغيره ولم تحر جوابا فكتب اليها يقول:

ماذا تعملين سحابة نهارك؟ وأى شغل هام لا يدع لك وقتا لمكاتبة محب طيب القلب مثلى؟ ألاخبريني أى حبيب جديد يستغرق كل أوقاتك ويقتل ساعات نهارك فيحول بينك وبين مراسلة زوجك؟ حذار حذار ياجوزفين فأنى سأباغتك ذات ليلة وأخلع باب مخدعك:....أرجو أن أضمك بين ذراعي عما قريب وأنهال عليك بقبلات حارة كجو خط الاستواء 1»

وعلى الرغم من كل هذا النذير فقد قصد نابليون في أواخر شهر نوفمبر ســـنة ١٧٩٦ إلى ميلانو ليحظى بتلك القبلات

الاستوائية التي وعد بها زوجته , فوجد القصر خلوا من زوجته فسأل عنها فقيل له أنها سافرت إلى جنوا لترويح النفس وحضور بعض الحفلات هناك فاستولى عليـه يأس عنيف وكتب اليها يقول:

وصلت ميلان وأسرعت إلى غرفتك تاركا كل شيء ورائى لأراك وأضمك إلى صدرى فلم أجدك لأنك تنتقلين من بلدة إلى أخرى في طلب الأفراح والملاهي و تبتعدين عنى كلما دنوت منك. ولم تعودى تهتمين ( بنابليونك العزيز ) لأن تقلب أهواءك مال بقلبك إليه برهة شممالبث أن صرفك عنه انصرافاً. على أنى رجل ألفت المخاطر وعلمتني صروف الدهر كيف أتغلب على محن الحياة وأعالج همومها فامضي أنت في طريق مسراتك فأن السعادة قد كتبت لك وأن الدنيا بأسرها لتعد نفسها سعيدة إذا أتيح لها أن تدخل على نفسك بأسرها لتعد نفسها سعيدة إذا أتيح لها أن تدخل على نفسك شيئاً من السرور. أما الشقاء والنكد فهما نصيب زوجك وحده دون سواه.»

وانك لتلمح من نفسك مبلغ التطور الذى طرأ على كتابة نابليون أزاء صد جوزفهن عنه فانه بعد مطالبت إياها بأن تفكر فيه وأن لا تعيش إلا له أصبح يقنع بأن يتمنى لها السرور والصفاء لأنها خلقت للسعادة والهناء ويكتنى بان يندب سوء حظ نفسه لأنه خلق للشقاء والنكد والحرمان. وإليك أيضاً ماكتبه لها في صبيحة اليوم التالى لترى إلى أى مدى بلغ به اليأس وإلى أى حد من العجز والذلة هوى به ضعف الحب:

ياجوزفين ١ .

فانظركيف غلب الحب على عقل نابليون حتى أنساه أن جوزفين إن لم تكن تستطيع أن تحبه طائعة فلم يكن اقل عليها من أن تخافه وتخشاه وتنزل على إرادته ولو كارهة . فتكون إلى جواره حيث أقام وتحفظ اسمه مما يجعله مضغة في أفواه العامة . وهو الذي وجدها أرملة فآواها ووجدها عائلة فأغناها . ولكن العبرة قضت بأن يفقد نابليون العظيم ثقته بنفسه معها فينقلب آدمياً كبقية الناس ويهبط من سمائه إلى مستوى كلمن ضاعت ثقته بنفسه منهم فلا يعود له مايميزه على غيره .

ولقد كان العامل الآكبر فى غواية جوزفين وهى فى ميلانو فتى ضابطاً فى جيش نابليون اسمه هيبوليت شارل Hyppolite Charles كان قد نال حظوة التعرف اليها وهى فى باريس ثم جمعته الظروف بها فى ميلان . وكان شاباً نحيف الجسم أسمر اللون شديد العناية بملبسه وهندامه حلوالفكاهة أنيس المحضر لا يجلس فى جماعة الا ويسترعى سمعهم وبصرهم أعلاوة حديثه وخفة روحه فمالت إليه جوزفين وافتتنت به بحلاوة حديثه وخفة روحه فمالت إليه جوزفين وافتتنت به وخلعت عنده ثوب حشمتها وقربته من نفسها حتى تقول

الناس عليهما الأقاويل. وبلغ شيء من ذلك أسماع نابليون فأسرع إلى هذا الضابط فطرده من الجيش هو وكل من ثبتت صلته من الضباط الآخرين بزوجته

ولكن ذلك جاء بعد فوات أوانه وبعد أن علقت بأذهان الناس شهات كان من شأنها أن تخدش اعتبار نابليون وتعَشَّى حيناً على وضاءة اسمه المجيد.

على أن الجملة الإيطالية انتهت بما أكسب نابليون مجداً وفاراً يحسده عليهما أبطال التاريخ وعادت جوزفين إلى فرنساوعاد هو أيضاً بعد توقيع معاهدة كامبوفورميو وافتتحا في منزلها « بشارع النصر » عهداً جديداً كان يطمع نابليون في أن ينسخ به صفحة الماضي وصفا لهما العيش بالفعل دهراً الى أن نيط به أمر الجملة المصرية فزود جوزفين بنصائحه ووصاياه ثم ودعها وداعاً مؤثراً . وقد آثر أن يسافر وحده إلى مصرمضحياً بهنائه وصفائه في سبيل راحة زوجته وسلامتها من التعرض الإخطار تلك الرحلة المحفوفة بالمكاره .

وأبحر هو ورجاله فى شهر ما يو سنة ١٧٩٨ قاصدين الى مصر فوصلوها على الرغم من أساطيل الانجليز وجواسيسهم فى أول يوليو مرب تلك السنة ودخلوا القاهرة فى الرابع

والعشرين من هـذا الشهر واستتب لهم الآمر فيها وهكذا" سطعت في وجه نابليون ابتسامة أخرى من فم الدهر الساخر فخيل اليه أنه أصبح سيد الشرق بأسره وأنه أصبح من القدرة منزلة لا تظل آماله فيهاكي تتحقق إلا ريثها تمر بخاطره ولكن الطبعة التي من دأمها أن ترمى بالصاعقة في سنا البرق هاأت لناللمون في هذا الصفو من أخيار خيانة جوزفين له ما نغص عليه مقامه الجديد وما جعله يكتب إلى أخيه يوسف هذه الرسالة التالية وفيها بتجلى يأسه من الحياة بأسرها وثورته على الطبيعة البشرية بسبب ما فيها من العيوب والنفائص. « أن مصر أغنى بلاد العالم فى قحما وتيلها وخضراواتها ولحومها. والهمجية فيها على أثم ما تكون. والمال معدوم حتى إننا لا تجد ما يكني لسد مرتبات الجنود . أما أنا فقد أصل إلى فرنسا في مدى شهرين . واني أكل اليك أمر مصالحي فان أحز انا بندة كثيرة ترهق فؤ ادى حث قد انكشف الغطاء ولم يعد يخني على من الحقيقة شيء. وأنت الوحيد الذي بقيت لى على ظهر هذه الأرض وليس بيني وبين (الميسانتروبيه)(١)

<sup>(</sup>۱) الميماندونية mesanthropie احسماس يستولى على الاسان فيجعله يكره الناس ويفر مسهم وينتعد عنهم ويحقد عليهم

إلا أن أراك تخونني مع من سبقوك إلى ذلك! ألا ما أشقى الرجل الذي يركز كل عواطف قلبه في محبة شخص واحد! فاستمع الى ما أقول لك. انى أريد أن تعد لى منزلا فى الريف يكون فى بورجونى أو بجوار باريس فانى أنوى أن أعتكف فيه مدة الشتاء. لقد ضاق صدرى بالطبيعة البشرية وأصبحت أحس بالحاجة إلى الانفراد والعزلة. وسئمت مظاهر العظمة وجف نبع عواطنى وأصبحت وأنا فى التاسعة والعشرين من عمرى أعاف المجد وأراه فاترا لا طعم له. لقد فنيت منى هذه الكنوز جميعها ولم يبق لى إلا أن أعيش خالصا لنفسى. فاما منزلى فسيكون لى وحدى ولن أعطيه لكائن من كان إذ لا مطمح لى بعد اليوم فى أكثر من أن أعيش . وداعا أيها الصديق الأوحد . انى لم أسى اليك قط في حياتى ومن حق أن تعترف لى بذلك . قبل لى زوجتك وجيروم! »

وهكذا نرى هذه الرسالة التى بدأها نابليون بأحاديث القمح والخضروات تنتهى بأمر عبارات اليأس والسخط والاشمئزاز إذ ما قيمة المجد والنصر والفتوح لرجل مثله يصاب فى ناحية الضعف الوحيدة التى فى بنيان نفسه وهى محبته لزوجته تلك المحبة التي تجعله ينسى نفسه معها حتى ليعتذر اليها عن ذنوبها ويكتب اليها عند يأسه منها: «كونى سعيدة فان لك السعادة والهناء وكليني لهمى فان نصيبي من هذه الدنيا الهم والشقاء ! »

لقد احتمل نابليون من جوزفين في ايطاليا ما احتمل وكان يظن بعد أن عاد الى باريس أنها طوت صحيفة النزق التى فشرتها في ميلان وأنها ستعيش معه بعد ذلك معيشة الزوجات الصالحات. فاذا به يعلم وهو في مصر من الكتب التى وردت لبعض ضباطه أن زوجته عادت الى (هبوليت) وفتحت له أبواب قصرها ولم تستنكف من الظهور معه في كل مكان أثناء غيبة زوجها بعد ما كان من طرده له من جيش ايطاليا ومن معاهدته لها على أن يعيش كل منهما للآخر مخلصا له الحب في حضوره وغيبته وأن يصون اسمه في قربه وبعده فل المغته هذه الآنباء حتى ثار لكرامته وجعل يرغى ويزبد ويتوعد جوزفين وهو على مسيرة ستائة مرحلة منها بالطلاق ويتوعد جوزفين وهو على مسيرة ستائة مرحلة منها بالطلاق وليتم بالطلاق . . . طلاقا فاضحا واضحا أعلنه على روس ولست أريد أن أكون أضحوكة العاطلين من أهل باريس ا مه ولست أريد أن أكون أضحوكة العاطلين من أهل باريس ا مه

وعلى أثرهذه الثورة جلس نابليون فكتب إلى أخيه تلك الرسالة التى أوردت لك نصها قبل هذه السطور والتى غلب اليأس فها على قلبه حتى ليعول:

« لقد ضاق صدرى بالطبيعة البشرية وأصبحت أحس بالحاجة إلى الانفراد والعزلة وسئمت مظاهر العظمة . وجف نبع عواطني وأصبحت وأنا في التاسعة والعشرين من عمرى أعاف المجد وأراه فاترا لاطعم له . لقد سلبتني يد الدهركل أمل فلم يبق لي إلا شخصي أحيا به حباة الأثرة والأنانية التامة المطلقة ! » .

ولقد بر نابليون في هذه المرة أيضاً بهذا العهد الدي قطعه على نفسه وكان الدرس القـــاسى الذي تلقاه على يد جوزفين سبباً في نكبة عشرات الأزواج الذين رمتهم الاقدار في طريقه ليمثل مع زوجاتهم نفس الدور الذي مثله هيبوليت مع جوزفين .

## الفصيل لاثناني

### بولين فوريس

وتزوجت پولين وهي تناهز العشرين من عمرها فتي ضابطا صغيراً ثم صدرت الأوامر إلى هذا الضابط بالسفر إلى مصرتحت إلى تولون ليكون مع الحملة التي أزمعت السفر إلى مصرتحت قيادة نابليون فعز على الزوج الصغير أن يترك عروسه وراءه في فرنسا فألبسها لباس الجنود و نكرها على الناس لأن صغار الضباط لم يسمح لهم في تلك الرحلة باستصحاب زوجاتهم — الضباط لم يسمح لهم في تلك الرحلة باستصحاب زوجاتهم وهبط الضابط بعروسه أرض مصر . وظل أياماً وهو سعيد بها قبل أن ينكشف أمره . . . ذلك هو الملازم فوريس .

وبقيت پولين فوريس فى لباسهـا العسكرى إلى أن كان يوم أقام فيه نابليون حفلة فى ضواحى القاهرة فخرجت هي إلى هذه الحفلة فيمن خرج من زملائها الجنود. وقد استقل كل واحدمن رفاقها حماراً وهي وسطهم على حمارها تضحك كا يضحكون و تتصايح معهم كما يتصايحون. فلفتت رخامة صوتها وحلاوة ابتساماتها انتباه نابليون فوكل بها بعض رجاله ليتحرى عن أمرها. فما لبث أن عاد إليه وقص عليه حقيقة حالها. فوقعت من نفسه كل موقع. وفكر لساعته في أن تكون له ينسى بين يديها جوزفين و يتخذها لنفسه خليلة تؤنسه و تسليه.

ولم يكن عزيزاً عليه وهذه نيته أن يضع لها ( بتكتيكاته ) الموفقة خطة تكفل له الاستيلاء عليها . وقد نفذت هذه الخطة فعلابأحكام عسكرى دقيق فلم تدر مدام فوريس آخر الأمر إلا وهي غنيمة بين يدى نابليون .

وببان ذلك أن وليمة أقيمت باسم الجنرال بو ناپرت لكبار ضباط الحملة و نسائهم وأرسلت دعوة إلى مدام فوريس دون زوجها فحاول هذا أن يمنعها من حضور الحفلة فى أول الامر. ولكنه عاد فخشى غضب رؤسائه عليه وسمح لها أخيراً بالذهاب. « وكانت المأدبة شائقة و ببنما القوم فى أنس وانشراح فتم الباب و دخل يونابرت فوقف الجميع اجلالا واحتراماً.

ثم مر بين المدعوين وهو يبتسم لهذا ويحيى ذاك إلى أن وصل إلى حيث الجنرال (دبوى) ومدام فوريس وكان من حولها جماعة من الضباط والقواد فتقدم مسلما وحيا الجنرال دبوى فشكره هذا على تنزله لتشريف المأدبة ودعاه لتناول فنجان من القهوة فلى نابليون الدعوة وجلس بين قائدين مواجها مدام فوريس وأخذ يحدق فها بنظره.

ولحظت مدام فوريس من تلك النظرات الحادة التي كان يرمقها بها نابليون أنها وقعت من نفسه موقعاً عظيما فساورتها حمرة الحجل. على أن نابليون لم يخاطبها بكلمة ولكنه شرب قهوته مسرعاً وانصرف قبل أن يفرغ المدعوون من تناول العشاء.

وكانت مدام فوريس جالسة بين الجنرال دبوى والجنرال جونو. وبينها كان هذا يتناول قهوته بعد الفراغ من العشاء سقط الفنجان مر. يده وانسكبت القهوة على ثوب مدام فوريس. وكان سقوط الفنجان برشاقة تامة لم يلحظها أحد. وسرعان ما أقبل القوم يحاولون تنظيف ثوب السيدة بواسطة المساء.

وماكان أشد اعتذار الجنرال جونو وتظاهره بالأسف

وازدادت البقعة انتشارا فى الثوب بسبب غسلها بالماء فاقتاد الجنرال جونو مدام فوريس إلى غرفة فى الطابق الأعلى لكى تنشف ثوبها .

وهناككان بونابرت فى انتظارها . . فبقيت معه بعدد خروج جونو — ولم تبرح غرفته إلا عند منتصف الليل . وبعد هذه المأدبة بأيام صدر أمر للضابط فوريس أن يذهب لمقابلة الجنرال برتيه Berthier . فذهب فاستقبله القائد بيشاشة عظمة وقال له :

فسقط فى يد فوريس ولم يعلم بماذا يجيب ولكنه شكر الجنرال لحسن ظنه به وقال: إذا كان لابد من سفرى بعد ساعة فيجبأن أذهب وأخبر زوجتى لتستعد حالا للسفر معى . فقال برتيه: \_ زوجتك! أو تظن أنك تستطيع أن تأخذها معك فى مهمة سرية بجب تأديتها بأقصى ما يمكن من

السرعة ولا سيما وأنت تعلم أنك معرض لخطر الأسر لان بوارج انجلترا تملاً البحر المتوسط ؟

فلم يسع فوريس إلا الخضوع. وفى الساعة الواحدة بعد ظهر ذلك اليوم ( ١٨ ديسمبر سنة ١٧٩٨) ركب مركبة خاصة قاصدا الاسكندرية. ومن هناك ركب سفينة فرنسوية تدعى (شاسور - Chasseur) وهي بقيادة قبطان يسمى لورنس. ومنذ ذلك اليوم أصبحت مدام فوريس تحت مطلق تصرف بو نابرت. فاستأجر لها منزلا مجاورا لقصر ألني بك حيث كان يقيم هو وأركان حربه وكان يقضى أكثر أوقاته عندها أو يخرج للتنزه في مركبة وكان يصحبها أحيانا في مثل هذه النزه ياوره الصغير أوجين بوهارنيه ابنجوزفين. وعلم هذه النزه ياوره الصلة الجديدة بين قائدهم ومعشوقته فلم يحدوا تعليقا أفكه ولا أظرف من أن يطلقوا على مدام فوريس تعليقا أفكه ولا أظرف من أن يطلقوا على مدام فوريس السم - Notre Dame d Orient أي قديسة الشرق.

أما مسيو فوريس فان الذي كان من أمره بعد أن غادر الاسكندرية أنه رأى السفينة (شاسور) تمخر البحر متعرجة في خط غير مستقيم . فسأل القبطان عن سبب ذلك فقال له أنه بحاول اجتناب البوارج الانجليزية وكان فوريس قلقا

يتعجل الوصول الى باريس لينجز مهمته ويعود سريعاً إلى زوجته ولكن قبطان السفينة كان يتباطأ ويتلوى فى سيره كأنه يبحث عن البوارج الانجليزية ليقع فى أسرها عمدا .

وفى الواقع لم تمر بضعة أيام حتى التقت البارجة (ليون) الانجليزية بالسفينة (شاسور) فأسرتها ونقلت رجالها اليها.

ولا تسلُّ عما خامر فوريس إذ ذاك من الحزن والأسف فأنه أقبل على قبطان السفينة يلومه ويغلظ له فى الخطاب ويلقى عليه تبعة الوقوع فى أسر الانجليز.

وينها هو كذلك أقبل عليه مستر جون بارنت \_ أدهى جواسيس الانكليز يومشذ ومن أقدر الذين سعوا لنكاية نابليون \_ فأخذ يحادثه ليهدى وعه ويرفه عن نفسه . وكان فوريس المسكين يكاد يقتل نفسه حزناً لانه اضطر أن يسلم الاوراق السرية التي كان ذاهباً بها الى باريس الا أن بارنت أعادها إليه بدون أن يفتحها وقال له : \_ خذ هذه الاوراق فاننا لم نفتحها و لا نريد أن نفتحها . وقد صدرت الاوامر بارجاءك الى مصر و اطلاق سراحك هناك . فلم يكد فوريس يصدق أذنيه وأدرك بارنت سبب دهشته فقال له .

نعم انك ستعود إلى مصر فترى زوجتك بين ذراعي

بونابرت ا فلم يكد بسمع ذلكحتى كاد الشرر يتطاير من عينيه ولكن بارنت أخذ يتلو عليه ما يأتى ويرمقه من آن إلى آن بالنظرات. قال:

«لقى الجنرال بونابرت مدام فوريس أول مرة على الطريق بين القاهرة ورشيد . وللحال أمر برتبيه رئيس أركان حربه أن يستقصى أخبار السيدة ليعلم من هى . وفى ذلك اليوم نفسه أعلمه برتبيه أنها مدام فوريس زوجة الملازم فوريس من ضباط فرقة الفرسان الثانية والعشرين . فأمر بونابرت الجنرال دبوى أن يقيم فى الغد مأدبة يدعو إليها بعض النساء الفرنسيات وفى مقدمتهن مدام فوريس بدون زوجها وفى صباح الغد ذهب الجنرال جو نوفقابل مدام فوريس علىغير علم من زوجها وألح عليها بحضور المأدبة بدون زوجها لأن بونابرت يربد مقابلتها فأطاعت مدام فوريس ووعدت بالحضور الا إذا منعها زوجها بالقوة .

« وفى المساء حضرت وجلست إلى المائدة بين الجنرال جونو والجنرار دبوى وكانت موضوع سمر الجميع . وفى الساعة التاسعة والربع أى قبل الفراغ من العشاء دخل نابليون مع اثنين من قواده وجلس تجاه مدام فوريس تماما

ولم يحول نظره عنها . وفى الساعة العاشرة تظاهر بالانصراف ولكنه صعد فى الحقيقة إلى غرفة خاصة فى المنزل حيث لحقت به مدام فوريس بعد ذلك بيضع دقائق وبقيت معه الى منتصف الليل .

وظل نابليون يحتمع بها يوميا من سبتمبر الى آخر نوفمبر وأخيرا اتفق معها على ابعاد زوجها ورأى نابليون أن أحسن طريق لذلك هو أن يعيده الى فرنسا متظاهراً أنه يريد أن يرسله الى باريس بمهمة سرية . ولكنه كان فى الواقع يعلم أنه لابد من وقوع سفينته فى أسر الانكليز . وبذلك يتخلص منه ويخلو له الجو مع مدام فوريس » .

ولما فرغ بارنت من تلاوة هذا التقرير التفت الى فوريس وقال له وهذا ما اتصل بنا من وكيلنا بمصر . أما الأوراق التي تحملها والتي تزعم أنها سرية فأن عندنا صورة منها فلا شأن لنا بها . خدها وأعدها إلى بو ابرت كما هي . وستعود بك البارجة (ليون) إلى مصر . ومتى وصلت إلى القاهرة فأن أحد رجالنا سيستقبلك ويوصلك إلى منزل بشارع ألني بك حيث تجد زوجتك بين ذراعي عشيقها! » .

وكان كذلك فأن فوريس عاد إلى القاهرة وسار توآ إلى

المنزل الذي قيل له عنه . فوجد زوجته وحدها فطلب اليها أن · تطلعه على الحقيقة . فاعترفت له بكل شيء فانهال عليها بالضرب والركل والرفس حتى كاد يقتلها . وفي اليوم التالي طلب طلاقها فأجيب طلبه .

وكان بارنت يرجو من اعادة فوريس إلى القاهرة أن ينتقم هذا لشرفه ويقتل بونابرت ولكن ظنونه لم تتحقق. وكادت الحناية تقع على رأس يولين!.

# الفصل الثالث

### لقاء الزوجين

خرج نابليون من مصركا أسلفنا وهو يعتزم طلاق جوزفين (طلاقا فاضحاً واضحاً على رءوس الأشهاد...) جزاء خياتها له وعقد النية على أن يعيش بعدها حرا طليقاً خالصاً لنفسه ما دام تفانيه فى حبها لم يحقق له حتى وفاءها لعهده بله غرامها به ١.

فلما بلغ شواطى، فرنسا خرج الناس لاستقباله من كل مكان . وتنافس المتنافسون فى تكريمه والاحتفاء به وكانت تضاء الأنوار ليلا ويفرش طريق مركبته بالزهور وتقام له أقواس النصر . ولكنه كان يسير وسط هذه الحفاوة البالغة منكس الرأس مشغول الفكر كثير الهواجس بسبب همومه التي كان يجترها فى نفسه أسفاً على ماكان من تصرفات زوجته وكان فى طريقه يلتى السمع إلى كل من يحيط به لعله يعلم من أخبارها شيئاً فلا يسمع إلا حديث الحكومة وخذلانها والنمسا وتنمرها وجيوش فرنسا وما حل بها من الهزائم فى كل ميدان. ولم يكن هو يجد فى نفسه الشجاءة على بدء الناس بالسؤال عنها. والاستفسار عن شئونها فظل يكظم هذه الرغبة فى نفسه حتى أشرف على باريس.

أما جوزفين فانهاكانت فى وليمة عند مسيو جويه باريس (أحد المديرين الحنسة) فى نفس الليلة التى انتشر فيها بباريس خبر وصول نابليون إلى أرض فرنسا فوجمت لهذه المفاجأة التى لم تكن تتوقعها وساورها قلق شديد على أثر الصدمة التى أحدثها هذا الحبر فى نفسها . وذلك لأنها كانت قد انقطعت عنها مكاتبات نابليون منذ شهور بسبب وقوف البوارج الانجليزية بالمرصاد له ولرسله ورسائله . ولانها كانت تعلم ما يعتقده الناس فيها وما يقولونه عنها فخافت أرب يسبقها خصومها إلى زوجها ليوقعوا بينهما ولذلك قررت القيام من فورها للقائه قبل أن يصل إلى باريس وقبل أن يتصل به حسادها لتقطع عليهم الطريق اليه ولتحول دون سعاياتهم حسادها لتقطع عليهم الطريق اليه ولتحول دون سعاياتهم لهديه . ولتكون هى البادئة بالهجوم — ألم تكن قاعدة نابليون

نفسه أن , الهجوم خير وسيلة للدفاع ، .

وعلى ذلك أسرعت إلى غرفتها فتجملت وتزينت ثم خرجت (شاكية السلاح) وهي تطمع في النصر والفتح القريب. واستقلت عند منتصف تلك الليلة مركبتها هي ولويس بونابرت أخو زوجها وهورتنس ابنتها الصغيرة وسارت في اتجاه مدينة ليون. وبعد أن واصلت الليل بالنهار في قطع هذا الطريق الطويل دخلت ليون فاذا بنابليون قد غادرها إلى باريس قبل وصولها هي بساعات. فسقط في يدها وعلمت أنها خسرت المعركة وأن نابليون سوف يدخل باريس ويجتمع بأهلها قبل دخولها هي بيوم أو يومين فكاد يغشي عليها من فرط الحزن واليأس ولكنها عادت فتماسكت ولم تر بداً من استثناف السير للحاق به ومحاولة الوصول إلى قلبه من جديد.

ولعل هذه الساعة كانت ساعة الانقلاب الذي حصل في عواطف جوزفين بالنسبة لنابليون. فانها ظلت طول عهدها السابق مستهترة متجنية عليمه يدعوها فلا تجيبه ويستعطفها فتضحك منه وهو قانع بهده الحال يصبر عليها ويطمع في

تحسنها على مضى الأيام إلى أن كان ما كان من أمرها مع هيبوليت وغير هيبوليت وإلى أن كان ما كان من أمره مع يولين وغير بولين وعند ذلك انعكس الميزان بينهما إذرأته جوزفين يكاد يفلت من قبضتها وسمعت عنه أنه يتلهى بغيرها فأكلت قلبها الغيرة عليه واستهاتت فى الاحتفاظ به والتودد اليه . وكان من أثر ذلك خروجها فى تلك الرحلة غير الموفقة حيث وقفت هى فى ليون وعرفت أن زوجها جاد فى طريقه الى باريس وعند ذلك أحست بأن الخاتمة قد دنت وأنها لن تسترد منزلتها الأولى من قلبه وأن هذا البطل الذى كان طوع بنانها وهذا الملك غير المتوج الذى كان عبد هواها قد خسرته بغفتها وطيشها وسوء تدبيرها فتضعضعت ثقتها نفسها وانهزم كبرياؤها واستأنفت رحلتها عائدة إلى باريس لتبدأ ووالتدلل ا

أما نابليون فأنه ما وصل الى باريس حتى قصد قصر اللوكمسبورج توا وهناك قابله الحراس بهتاف يشق أطباق الجو فلما سمع الآهالى هتافهم التفوا حول القصر وأخذوا يصيحون معهم « لتحى الجمهورية ليعيش بونابرت ! » وانتشر

الهتاف من شارع الى شارع حتى أصبحت تتجاوب به أنحاء المدينة وقرعت الأجراس وأطلقت المدافع وأخليت الملاهى والمنازل وخرج الناس من ديارهم وهم ألوف ليستقبلوا قائدهم ومنقذهم الذى نيط به الرجاء وانعقدت حوله الآمال. واجتمع بنابليون فى ذلك اليوم كلمن كانت تخشى اجتماعهم به جوزفين فأكد لهم نابليون نيته فى الطلاق وكرر لهم صدق عزمه عليه ولم يبق إلا أن تصل جوزفين نفسها ليصدمها تلك الصدمة الحاسمة التى بدأ تعبئها فى مصر.

وبعد يومين وصلت جوزفين ودخلت عربتها قصر اللوكمسبورج فى ساعة متأخرة من ليلة ٢٠ نو فمبر سنة ١٧٩٩ وكان فى استقبالها هناك ولدها أوجين ياور نابليون فى مصر فطرحت نفسها على صدره باكية منتحبة وهى ترجف كا ترجف أوراق الحريف المتساقطة . فعاونها على صعود السلم إلى حجرة نابليون وهناك تقدمت إلى بابها بيد واجفة ودفعته دفعا خفيفا فبدا لهما من خلفه نابليون وقد عقد يديه على صدره ووقف جامدا كالتمثال فما وقع نظره عليها حتى ابتدرها بخشونة قائلا:

مدام ! أطلب اليك أن تذهبي حالا إلى مالميزون ! -

قترنحت جوزفين بين يدى ولدها وبكت بكاء مرآ وعادت أدراجها تستند إلى ذراع أوجين . وكان نابليون يعلم أنها صرفت فى سفرها هذا نحو أسبوع وهى تحاول لقاءه أو اللحاق به وأنها قد أنهلها التعب وأضناها ولذلك لم يكن يتوقع أنها ستصدع بأمره فورا وانما ترجئه إلى الصباح لأن المالميزون Maimaison ( منزل نابليون ) كان يبعد عن باريس بنحو ائنى عشر ميلا . فلما سمع وقع أقدامها على السلم هى وولديها ورآها تتأهب لركوب مركبتها أخذته الشفقة عليها وأسرع إلى فناء الدار ووجه خطابه إلى أوجين طالبا إليه أن يعود بأخته وأمه ليقضوا الليل وليتناولوا شيئاً من الطعام والشراب فصعدت جوزفين وهى تكاد تسقط من الجهد والاعياء وانطرحت على فراشها وهى توشك أن تكون فاقدة الصواب .

وتركها نابليون على هـذه الحال يومين متتابعين وهو يضطرم شوقا إليها وحنقاً عليها. واحتشدت فى رأسه كل الذكريات الماضية واستعرض أيامه الأولى معها وماكان يلقاه عندها من السعادة والهناء ثم تذكر الآيام التي قضاها بعيدا عنها في مصر — وذكر بولين وكيف أنها على الرغم من كل حسنها وجمالها لايمكن أن تضارع جوزفين في سحرها وفتنها وعاوده العطف على زوجته فقصد إلى حجرتها في اليوم الثالث وفتح بابها رويداً رويداً فاذا هي جالسة إلى مائدة صغيرة نثرت عليها رسائله التي كان يبعث بها اليها من مصر وقد اعتمدت رأسها بيديها وفي قلبها جيش مر الاحزان والاكدار فنقدم نحوها في تردد ورفق ثم ناداها بقوله:

#### ــ جوزفين ا

فأجفلت ورفعت عينيها المتقرحتين قائلة بصوت مختنق.

#### \_ ياعزيزي! Mon amı

فهزت نبرات صوتها قلب نابليون ووقع هذا النداء القديم المحبوب موقع المؤثراً من نفسه فمد اليها ذراعيه . فطرحت نفسها بين يديه وألقت رأسها الموجع على صدره وغلب عليها التأثر فأجهشت بالبكاء ا.

ودار بينهما عتاب تصافيا من بعده وفى اليوم التالى أطلعته جوزفين على ديونها وكانت تتجاوز عشرات الألوف من الفرنكات فدفعها راضياً ولم يفه بكلمة اعتراض!

# البابرالع

### نابليون رئيس حكومة فرنسا

\_\_\_\_\_

الفصل الأول: ــ حالة فرنسا في غياب بو نابرت

« الثانى : ـــ انقلاب برومير

« الثالث: ــ دستور سنة ١٧٩٩

## الفصيل لأول

### حالة فرنسا في غياب بوناسرت

لما سافر نابليون إلى مصر حسبت حكومة (الديركتوا. ﴾ أن الجو خلا لها من منافسها الحطر . وأنها أصبحت تستطيع أن تسترد نفوذها و تثبت شخصيتها بتصرفاتها النافعة وأعمالها الرشيدة المفيدة .

وكانت السياسة التي رسمها رجال الثورة بفرنسا والتي تولت حكومة الديركتوار تنفيذها هي نشر المبادىء الديمقراطية ونظام الحكم الجمهوري في سائر أنحاء أوربا لتكون فرنسا بحكم سيادة هذا النظام صاحبة النفوذ على دول هذه القارة جميعها . وهذه السياسة نفسهاهي التي اتبعها نامليون في خلال الحملة الايطالية . وكان من آثارها الشاء جمهوريتي شمال إيطاليا .

وقد حدث بعد ذلك أن نزاعاً قام فى ولايات البابا بين الحزب الوطنى فيهما وبين البابا بيوس السادس Pious VI ( ديسمبر سنة ١٧٩٧ ) وقتل بسبب هذا النزاع ضابط فرنسى

فى السفارة الفرنسية. فبادرت الحكومة بتسيير حملة إلى روما أسقطت البابا عن عرشه وقلبت حكومة البابوية إلى حكومة جمهورية وجعلت هذه الحكومة الجديدة تحت حماية فرنسا ( 10 فبراير سنة ١٧٩٨ ).

وكانت سويسرا أيضاً بحكم متاخمتها لفرنسا قد تأثرت بمبادى الثورة وقام أهلها بفتنة ضد حكومتهم يسعون إلى قلبها وإقامة حكومة جمهورية فيها كحكومة فرنسا فانتهزت الدير كتوار هذه الفرصة واحتلت البلاد السويسرية وقلبت نظامها الاتحادى إلى نظام جمهورى (ابريل سنة ١٧٩٨) كا فعلت في روما.

ومذرحل نابليون إلى مصر فى مايو سنة ١٧٩٨ لم تفتأ حكومة الديركتوار تتحين الفرص لتوسيع دائرة نفوذها فنجحت بادىء الآمر فى بسط سلطانها على بعض الولايات الايطالية ولكنها لم يكن من السهل عليها بعد ذلك الاحتفاظ بفتوحاتها وذلك لعدم كفاية مديريها وعجزهم عن حفظ النظام فى فرنسا نفسها فضلا عن إدارة فتوحاتها الخارجية

وكانت الدول الأوربية العظمى تستنكر سباسة فرنسا ، ولا تنطر بعين الارتياح إلى ما تصدت لنشره من المبادى. الديمقراطية ، فتألف ضدها حلف جديد من الروسيا ، وانجلترا ، والنمسا ، وتركيا ، وناپولى ، والبرتقال(١) ، واتفق المتحالفون على أن يطبقوا على حدود فرنسا من كل صوب ليخرجوا منها ما حشر فى دائرتها غصباً . فنجحوا فى ذلك الى حد بعيد ، وهزمت جيوش فرنسا فى النمسا وفى ايطاليا . . . وكانت أخبار هذه الهزائم هى التى دسها السير سدنى سميث إلى نابليون وهو فى مصر ليجذبه بها إلى فرنسا ، وكان بعد ذلك ما سبق لنا بيانه من ركوب نابليون البحر فى جاعة من خلك ما سبق لنا بيانه من ركوب نابليون البحر فى جاعة من المجد الذى كسبه لفرنسا هو وجنوده الشجعان على ضفاف المجد الذى كسبه لفرنسا هو وجنوده الشجعان على ضفاف نهر البو وفى معاهدة كامبو فورميو

على أن الحالة في فرنســا كانت أسوأ بمـا صورته

<sup>(</sup>۱) كان لكل واحدة من هذه الدول سبب خاص للاشتراك في هذا التحالف الدولي الثاني . فالروسيا كانت عير مرتاحة لانتزاع الفرنسيين لمالطا من يد الفرسان الدين كانوا تحت حماية القيصر . وانجلترا كانت ترغب في اخراج الفرنسيين من مصر . والنمسا لم تنظر بدين الارتيساح الى احتلال الجيوش الفرنسية لسويسرا . ونابلي لم ترض كذلك عن انشاء جمهورية تجاورها بدل امارة البابا . والبرتقال كانت حليمة لانجلترا . وكانت تركيا تعدير دخول الفرنسيين في مصر اعتداء عليها .

الجرائد التي استفزت عواطف نابليون في خيمته المنعزلة عند أبي قير فان حالة الأمن كانت من الفوضى بحيث لم يعد يأمن معها تاجر على تجارته ولا مالك على ملكه، إذكانت تنهب الأموال ويسطو اللصوص على المتاجر جهارا نهارا ، ولم يكن يمر يوم في باريس من غير أن تتناقل الآندية فيه خبر مقتل بعض الصيارفة ونهب أموالهم ، أو خبر سرقة جديدة جريئة لمخزن يعض الجوهريين أو لصندوق دار من دور التجارة الكبيرة ، وكثر اقتحام اللصوص للاسطبلات ودور الذخيرة لتزويد أنفسهم بالخيل والبارود، وانتشرت عصابات الشر في كل مكان ، وعجز اليوليس عن مطاردتها وضبط الجرمين، وانقطعت الطرق وتعطلت التجارة، وساد البوار على الأسواق، وكانت الثورة في بدء حربها مع الاشراف وامتيازاتهم قد اكتسحت رجال الدين وكنائسهم وسخرت من طقوسهم ونبذت عقائدهم فأصبح الناس وليس لهم ضابط يضبطهم من دين أو خلق ، وراجت يينهم سوق الخلاعة والتهتك وارتد المجتمع الفرنسي الى حالة تشبه الحمجية الأولى وعمت الشكوى من هذه الحالة ولم يجد الشعب أمامه من يلقي عليه مسئولية هذه الفوضي غير الحكومة. فأبدى تبرمه بها وسخطه عليها وبذلك سقطت هيئتها وضعفت كلمتها وزاد تخبطها وارتباكها وتطلع الناس من كل ناحية إلى يد قوية تنشلهم من هذه الوهدة التى تردوا فيها ، وفى وسط هذه الضائقة ظهر نابليون فجأة فى فرنسا يحمل على رأسه أكاليل المجد التى صاغها لنفسه فى ميادين مصر والشام ، فطرح الشعب تحت قدمه آماله وآلامه واستقبله ذلك الاستقبال الفخم الذى أتينا على وصفه فى الباب السابق وأدرك نابليون أن الساعة ساعته فلم يتردد فى تلبية نداء الشعب وانتهاز هذه الفرصة لقلب الحكومة واستلام مقاليد الحكم

# الفضي الثاني

### انقلاب برومير(١)

ليس من الأمور الميسورة أن يقوم فرد أو جماعة بقلب نظام الحكم فى أى بلد من البلاد . وكثيرا ما تصحب حركات الانقلاب ثورة أو حرب داخلية تجر فى ذيلها كثيرا من الويلات .

وهناك شروط لابد من توفرها فى الحكومة التى يراد قلبها، وفى الشعب الذى تحكمه هذه الحكومة لكى تنم حركة الانقلاب فى هدو، ومن غير اراقة للدماء، فكلما كانت الحكومة ضعيفة مكروهة كان من السهل قلبها وكلما كان الشعب أميل الى التساهل والاستسلام كانت حركة الانقلاب مأمونة العساقية – ولكن على الرغم من ضعف حكومة الديركتوار وقوة مركز نابليون ورغبة الشعب فى التخلص من تلك الحكومة الضعيفة فقد كانت أمام نابليون عقبات جمة يجب عليه تذليلها قبل أن يقدم على قاب تلك الحكومة

<sup>(</sup>١) برومير في تقويم النورة الهرمسية أسم السهر الدي يوافق شهر يوهير

فى هدو. وسكينة وبدون أن يلتجى، إلى القوة المادية والسلاح ـ وذلك أن رجال الديركتوار أنفسهم وهم الذين ما تزال السلطة التنفيذية فى يدهم كانوا بحكم مركزهم أول من يعترض طريق نابليون ويقف فى وجهه .

وكان فى فرنسا غر هؤلاء قواد ينافسون نابليون وينظرون بعين الريبة والتوجس إلى كل حركاته . ولا يمكن أن يرضوا بسيادته عليهم . وكان من وراء هؤلاء جنود يحبونهم . ويطيعون أمرهم . وكان لابد لنابليون أن يتفادى التصادم مع هؤلاء إذا هو أراد أن يقلب الحكومة دون أن يثير حريا أهلة .

وكان هناك غير هؤلاء وأولئك رجال من ساسة فرنسا (كاليعاقبة مثلا) تتفق مصالحهم مع بقاء حكومة الديركتوار وهم لهذا السبب يقفون ولا شك موقف المعارضة من كل من يريد المساس بنظامها

وما دمنا فى معرض الـكلام عن الهيئات التى لا بدأن تقف فى طريق الانقلاب الذى أراد نابليون إحداثه فليس لنا أن ننسى ذكر مجلس النواب (مجلس الخسمائة) ومجلس الشيوخ وهما عماد الدستور الذى اعتزم نابليون القضاء عليه فكل هـ ذه القوى كانت فى وجه نابليون. وكان هو أحرص من أن يدفع نفسه بينها قبل أن يرسم طريق خطواته خطوة خطوة ليضمن سلامة الوصول. فاء تزل الجماهير وعكف على دار الأكاديمية يشترك مع رجالها فى بحوثهم ويحاضرهم عن قناة السويس وحجر رشيد يريد من ذلك أن لا يلغت أنظار الآحزاب السياسية إلى شخصه حتى يطمئنوا اليه ويأمنوا جانبه ويتمكن هو فى ظل غفلتهم هذه من تدبير امره واحكام خططه:

وكان فى فرنسا فى ذلك العهد أحزاب ثلاثة :

الحزب الملكى - وكان أعضاؤه يعملون فى الحفاء على إعادة الحكم فى فرنسا إلى أسرة بوربون التى قتل
 آخر ملوكها (لويس السادس عشر) أثناء ثورة سنة ١٧٨٩ .

حزب اليعقوبين – وكان أعضاؤه مر.
 الديمقراطيين المتطرفين الذين يعملون على استبقاء الحمكم في يدالشعب. وكانباراس (أحد المديرين الحنسة) زعيم هذا الحزب

۳) — حرب الجهوريين المعتدلين — وزعيمه الأب سيايس ( أحد المديرين الحسة أيضا ) وكان أعضاؤه يرغبون

فى تعديل نظام الحسكم لفشل الديركتوار وعجزها عن إدارة. شئون الىلاد .

وعلى الرغم من أن نابليون لم يكن يريد أن يشترك أحد معه فى تدبيراته إلاأمه أراد أن يستغل الحزب الأخير وزعيمه لتسهيل العمل الذى اعتزم القيام به . فاتصل بسيايس وتم الاتفاق بينهما على وجوب استقالة (المديرين) أولاحتى إذا سقط ركن من أركان الحكومة بسقوطهم تشكلت لجنة تنفيذية من ثلاثة قناصل موقتين تكون مهمتهم اعداد دستور جديد .

وهذه الفكرة — على بساطة ظاهرها — لم يكن من السهل تنفيذها دون التعرض لأخطار كثيرة ومقاومات عنيفة. فأن ( المديرين ) الحسة مثلا وهم سيايس Sieyès وديكو فأن ( المديرين ) الحسة مثلا وهم سيايس Gohier وديكو Ducos وباراس Barras وجوهيه Gohier ومولان Moulins لم يكن من الميسور اقصاؤهم عن مراكزهم . وكان لا بدمن المراء بعضهم على الاستقالة بالمنى والوعود وحمل الآخرين على التخلى عن مناصبهم بالقوة عند اللزوم .

ولما كانكل ما حدث فى الانقلاب الذى نحن بصدده إنما هو فى الواقع ثمرة الندبيرات التى قام بها نابليون فلسنا نحاول هنا شرح هذه التدبيرات ولكنا نكتنى بعرض الحوادث كما وقعت وهى تنم من نفسها عن الاجراءات التى اتخذت فى سبيل تحقيقها.

#### ۱۸ برومس:

فنى فجر يوم ١٨ برومير ( ٩ نوفمبر سنة ١٧٩٩ ) خرجت الفرق المعسكرة فى باريس من تكناتها وهى تهز بموسيقاها أرجاء المدينة .

وفى الساعة السادسة صباحا من ذلك اليوم انعقد بجلس الشيوخ — ومنذ تلك الساعة بدأ يتوافد على منزل نابليون كبار الضباط الذين كانوا يلحون فى مقابلته والاجتماع به منذ عودته من مصر — وذلك بناء على موعد سابق بُلِّغ على حدة لكل ضابط من هؤلاء الضباط.

وفى الساعة الثامنة كان منزل نابليون يموج بالزائرين حتى لم يعد يتسع لهم جميعا فخرج بعضهم إلى الشارع يذهبون أمام بابه ويجيئون.

وفى تلك الساعة تقدم إلى مجلس الشيوخ اقتراح بطلب جعل اجتماع اليوم التالى فى ضاحية سان كلو S' Cloud بدلا من باريس حيث يشاع أرن مؤامرة تدبر فيها ضد أعضاء

المجلسين للتأثير عليهم والتدخل فى شئون الحكومة (١). فتقرر ذلك كما تقرر تعيين نابليون بونابرت محافظا لباريس وقائدا لقوات الدفاع فيها .

وعقب صدور هذا القرار حمله رئيس مجلس الشيوخ بنفسه الى منزل نابليون فخرج به نابليون إلى شرقة فى منزله وأطل منها على ضيوفه ثم تلا عليهم ذلك القرار . وخاطبهم قائلا : وأيها السادة اهل تعدون بمعاونتى فى العمل على انقاذ الجمهورية ؟ » .

فصاح الحاضرون فى صوت واحد قائلين: « نقسم لك! نقسم لك! » .

ونزل نابليون فأمر بأن يتسلى هذا القرار على الجنود اليحيطوا به علما وركب هو فى وسط الضباط الذين كانوا بانتظاره وما كادوا يتجاوزون حدود المنزل حتى اتصلت مركابهم كوكبة من الفرسان يبلغ عددها نحو ألف وخمسمائة فارس كانوا ينتظرون هذه الساعة . فطلع هذا الموكب الفخم

<sup>(</sup>١) كان المقصود من الانتقال إلى سان كلو أن ينفرد بالليون أعصاء المحلب اليسهل عليه المأثير فيهم ولنم الانقاب بهدوء بعيدا عن شعب مارس .

على أهل باريس فدهشو اله دهشة النائم للحلم الرائع الغريب. وسار نابليون في طريقه حتى بلغ سراى التويلرى وهناك تقدم الى مجلس الشيوخ ليحلف الهين الخاصة بمنصبه الجديد. وكان المديرون الحنسة في تلك الساعة مجتمعين في قصر اللوكسمبرج. فذهب اليهم من أبلغهم قرار مجلس الشيوخ. فتقدم الآب سيايس لدى سماع الحبر وقدم استقالته من الحكومة (طبقا للاتفاق السابق مع نابليون) و تبعه في ذلك ديكو. أماباراس فأنه أرسل معسكر تيره احتجاجاعلى ماحدث وذهب به السكر تير الى سراى التويلرى حيث يجتمع البرلمان فرآه نابليون وماكاد يطلع على الخطاب حتى انفجر فيه أمام الحاضرين قائلا:

. لقد تركت فرنسا هادئة ظافرة . وهاءنا أجدها تنوء تحت أثقال الذل والانقسام . لقد تركت جيوشا جرارة منيعة الجانب . وها هي الآن مر نجا فيها من الموت لم ينج من الهزيمة . أني أسأل ماذا أصاب رجالي الذين عاونوني في أعمالي؟ إنهم ماتوا ! إمهم هلكوا في ميدان البؤس والتعاسة ! إن من جر على البلاد مثل هذه الويلات لا ينبغي أن تمتد بعد اليوم يده إلى شئونها العامة ! إنه يجب أن ينسحب من الميدان يده إلى شئونها العامة ! إنه يجب أن ينسحب من الميدان

ويقضى بقية ايامه مطمورا تحت أطباق الاهمال والنسيان ا، أما السكرتير المسكين فأنه كاد يتناثر تحت هذه العاصفة التي انفجرت في وجهه وتسلل بين الناس منكس الرأس ثقيل الحظا وأما باراس فأنه بادر الى الاستقالة حتى لا يحيق به غضب نابليون . وبذلك سقطت أغلبية الهيئة إذ لم يبق من أعضائها إلا ائنان وهما جوهيه ومولان . غير أنهما أصرا على التمسك بمناصبهما إلى النهاية . بل لقد بلغ الأمر بجوهيه أن يواجه نابليون وينبهه إلى عدم الاخلال بواجباته نحو الدير كتوار . فماكان من نابليون إلا أن أجابه بقوله : أي دير كتوار ؟ إن الدير كتور الآن لا وجود لها والجهورية في خطر . ولا بد لنا من تغليصها . تلك إرادتى ١ وقد استقال سيايس وديكو وباراس وأنى أنصح لكما أن لا تفكرا فى المقاومة . غير أنهما بقيا على اصرارهما فأمر بهما نابليون فأعيدا خاصة به وبتى فيها (تحت الحفظ) .

وفى الساعة الحادية عشرة من صباح ذلك اليوم اجتمع مجاس الخسمائة . وأبلغ قرار مجلس الشيوخ الذي يقضى بأن ينعقد المجلسان فى صباح اليوم التالى بضاحية سان كلو . فلم ير

المجلس سبيلا للاعتراض لأن ذلك القرار كان من حق بحلس الشيوخ اتخاذه ما دامت تدعو إليه الظروف وعلى ذلك انفض الاجتماع. وتحققت نصف آمال نابليون بسقوط الهيئة التنفيذية من حكومة الديركتوار ، لم يبق إلا أن ينعقد المجلسان في صباح الغد ليقررا تشكيل الهيئة الجديدة التي يناط بها إعادة النظر في الدستور

وأكب نابليون من فوره على تدبير شئون ذلك الغد فقرر أن يرابط الجنرال Lannes في سراى التويلرى . وأن يسير الجنرال مورا Murat إلى سان كلو وأن يبقي الجعرال Moureau في اللوكسمبرج لحراسة جوهيه ومولان . واقترح سيايس أن يأمر نابليون بألقاء القبض على زعماء اليعاقبة الذين تخشى معارضتهم في جلسة الغد . ولكن نابليون استنكر منه هذا الاقتراح واكد له رغبته في أنه لن يعمل عملا إلا في ظل القانون .

وفى وسط تلك الحوادث الخطيرة التى ازد حمت بها ساعات ذلك اليوم المشهود لم ينس نابليون زوجته جوزفين التى كانت تنتظر فى منزلها أخباره بغاية القلق وفارغ الصبر فكان يرسل اليهاكل ساعة رسو لا يخبرها بما تم وأخيرا عاد اليها بنفسه فى ساعة متأخرة من الليل. وأعاد على مسامعها قصة النهار فباركته وزودته بدعواتها الصالحة ؟ ليصيب فى غده من التوفيق مثل ما أصاب فى يومه . ثم تركته يستجم نشاطه لمعارك اليوم التالى وانقلبت الى فراشها لتحلم بذلك الملك الواسع الذى سوف يتفتح لزوجها بعد يوم سان كلو . . .

### ۱۹ برومبر:

وفى صبيحة اليوم التالى خرج نابليون مبكرا على ظهر جواده ومر. حوله حاشية ملكية فخمة وكان اليعاقبة قد تحفزوا لابداء معارضتهم الشديدة لقرارات الامس فما رأوا حدائق سان كلو تعج بالجنود حتى تعززت وساوسهم وأوجسواشرا وصاحوا « ليسقط الطاغية! » «الموت للظالم! » ليحى الدستور! »

ولم يكد ينعقد المجلس حتى اقترح بعضهم أن يعيد الأعضاء من جديد حلف يمين الولاء للدستور واستحسن النواب هذا الاقتراح فساروا الى المنبر واحدا واحدا حتى لوسيان أخو نابليون رئيس المجلس وجددوا يمينهم التى أقسموها قديما للمحافظة على الدستور واحترام أحكامه واسترسل النواب بعد ذلك في حماستهم فاقترح آخرون أن يقرر المجلس أن

نابليون ( خارج على القانون ) وكان مثل هذا القرار لا يصدر في حق انسان إلا توطئة للحكم عليه بالأعدام .

فأمام هذا الخطر الداهم اقتحم نابليون مجلس الشيوخ وصعد منبر الخطابة فيه ثم قال « أيها السادة ! انكم تعيشون هنا على فوهة بركان ولقد رأيتم الخطر المحدق بالجهورية فدعو تمونى الى معونتكم . فخففت اليكم . ولكن هامنا الآن تهاجمى جيوش القذف والمفتريات واصبحت أسمع الناس يذكرون قيصر وكرومويل والاستبداد العسكرى! ونحن هنا تحدق بنا المخاطر ويدلهم حولنا ليل النكبات . وقد سقطت حكومتنا واستقال مديرونا واستحكمت الفوضى فى مجلس الخسمائة . وأرسل الرسل إلى باريس الاشعال نار النورة فيها وود المشاغبون لو أعيدت محاكم التورة — ولكن ثقوا بى واطمئنوا إلى معونتى ومعونة رجالى . وعلمالله ما لى فى ذلك واقسم الاحمين مبدأ الحرية والمساواة الذى ضحينا من أجله كل ما ضحينا اى

وهنا صاح به من جانب الندوة صائح يقول « والدستور !» فعقدت هذه الصدمة لسان بابليون برهة لأنه أغفل ذكر

الدستور عن قصد . ولكنه ما لبث أن توجه نحو المعترض وهو يقول — ، الدستور ؟ أنتم ليس لديكم دستور ! فلقد هدمتموه يوم تركتم السلطة التنفيذية تتدخل فى شئون السلطة التشريعية ! وهدمتموه يوم تركتم السلطة التشريعية تعتدى على استقلال السلطة التنفيذية ! وهدمتموه يوم تركتم السلطتين تفتاتان على حقوق الشعب وسيادة الامة بألغاء انتخابهم ! أنى أعجب لكم كيف تذكرون الدستور بعد أن صيرتموه مهزلة . كلكم يحتج به وليس فيكم من يرعى أصوله ويجرى على أحكامه ! »

وكان أعوان نابليون وأنصاره قد سرى الى نفوسهم قبل هـذا الخطاب شيء من الضعف وخانت عزائمهم لاسيا بعد أن وصلت إلى علمهم أخبار مجلس الخسمائة وتحفز أعضائه ضد نابليون ولكنهم بعد أن سمعوه وهو يحمل هـذه الحلة على معارضيه. وبعد أن رأوا أثر كلامه فى النفوس عاودهم الأمل واستردوا أنف سهم المعلقة فقاموا يؤيدونه ويعلنون ثقتهم به واعتمادهم عليه.

أما نابليون فأنه ماكاد يفرغ منكلامه فى مجلس الشيوخ حتى أسرع الى مجلس الخسمائة يريد أن يحول بشخصه دون تملك القرارات الخطرة التي كان يعمل أعداؤه على استصدارها وإبقاعه فى شباكها فقى الله أوجيروفى الطربق فابتدره بقوله « لقد ألقيت بنفسك فى مأزق حرج! » فأجابه نابليون: «إن الظروف على جسر أركو لا كانت أحرج منها هنا. فاطمئن. ولسوف ترى فى مدى ساعة أن كل شىء قد تغير مجراه!»

ودخل نابليون مجلس الخسمائة واتجه فوراً إلى المنبريريد أن يخطب الاعضاء ولكنهم ما كادوا يرونه فى وسط قاعتهم حتى هجموا عليه و تنافسوا فى الوصول اليه وإيقاع الآذى به غير أن جنوده لحسن الحفظ كانوا أسبق منهم الى الاحاطة بحسمه وصيانته من خناجر خصومه ولما رأوا أن الكلام متعذر عليه فى هذا الهياج وأن حياته نفسها فى خطر حملوه خارج القاعة وهو فاقد الصواب وانقلب النواب فيا بينهم كالبحر الهائج يموج بعضهم فى بعض وتعالت أصواتهم واختل نظامهم ولم يستطيع لوسيان بونابرت رئيس ندوتهم أن يحفظ نظام الجلسة . بل إنه لم يستطع دفع عدوانهم عليه باعتباره شقيق (الطاغية) . فانسل من بينهم وخرج الى الحديقة حيث لحق بأخيه وهناك وقف يخطب الجنود ويحضهم على حيث لحق بأخيه وهناك وقف يخطب الجنود ويحضهم على دخول القاعة « وطرد ( الخونة ) منها أجراء ( وليم بت )

الذين اتخذهم أعداء الوطن سلاحا للقضاء على مجده وسيادته » ولكن الجنود وقفوا ذاهلين ولم يستجيبوا لندائه فاختطف سيفاً من بعض الضباط الذين كانوا إلى جا نبه وصوبه نحو قلب نابليون وقال «أقسم لاكونن أول من يغمد سيفه في هذا الصدر لو أن أخى اراد بالجهورية سوءاً فاتبعونى ننقذ الوطن من أعدائه . » وهنا ثارت حمية الجنود ودخلوا القاعة بسلاحهم لطرد النواب منها ولم تمض على هذه الجملة دقيقتان حتى كان آخر النواب يقفز من أقرب نافذة اليه يلتمس الفرار والنجاة بنفسه من تلك الحراب.

ولم يكد يفيق نابليون من تلك الغاشية حتى عمل على جمع فريق من النواب والشيوخ الموالين له وجعلهم يقررون أن جنوده بأنقاذ الموقف قد استحقوا تقدير الوطن وأن السلطة التنفيذية قد انتقلت من يد (المديرين) الجنسة إلى يد ثلاثة (قناصل) هم نابليون وسيايس وديكو وتقرر فى نفس تلك الجلسة أن تتألف لجنة من كل من المجلسين لتشترك مع القناصل المثلاثة فى وضع الدستور الجديد(۱).

<sup>(</sup>۱) كان نظام (القصلمة) من مسكرات الجمهورية الرومانيه وقد اقتنسه رحال الانقلاب في فرنسا تشها مثلك الجمهورية العطيمة

وفى مساء ذلك اليوم التاريخي المشهود ( ١٠ نوفير سنة ١٧٩٩ ) راجت في باريس اشاعة مؤداها أن حركة نابليون قد فشلت. فغلب الذعر على قلوب الناس وخافوا أن تعود سيطرة اليعقو بين بعهد إرهاب جديد. ولكن أذيع في الساعة التاسعة من تلك الليلة ( بيان ) أملاه نابليون في سان كلو وشرح فيه النتائج التي أدت اليها حوادث النهار وأعلن فيه سقوط حكومة (الدير كتوار) وقيام محكومة (القنصلية) فكان الناس يتهافتون على هذا البيان في الطرقات ويقفون لاستهاعه مستبشرين وقد عادت اليهم الطمأنينة لثقتهم بأنهم باتوا على باب عهد جديد عهد يلقون فيه عن أكتافهم أعباء الحكم التي أثقلتهم عشر سنوات متوالية. ويسلمون فيه قيادهم إلى يدى ذلك البطل الذي فاقت انتصاراته السيدة انتصاراته في ميادين الحروب.

. . 2

وظل نابليون مشغولا فى سان كلوحتى الساعة التالثة صباحا نم ركب عائداً الى باريس وإلى جواره كاتم سره Bourienne ولكنه لم يفه بكلمة واحدة طول الطريق. وأخيراً وصل الى باريس وسار الى منزله «بشارع النصر»

فرأى جوزفين تنتظره فى نافذة غرفتها فما هو أن وقع فظرهة على عربته حتى هرعت إليه فتلقاها بين ذراعيه وأخذ يقص عليها أخبار ذلك اليوم المشهود.

وبعد أرب تبادلا التهانى على ما هيأ الله لهما من أسباب السعادة قصد نابليون إلى سريره فألقى عليه جسمه المتعب وهو يقول:

# الفصل الثالث

### دستور سنة ۱۷۹۹

وقع الانقلاب الذي تحدثنا عنه في الفصل السابق في مساء ١٠ نو فبر سنة ١٧٩٩ و تقرر في نقس المساء أن تنشكل لجنتان قوام كلواحدة منهماه ٢عضوا ينتخبون من بين أعضاء المجلسين التشريعيين لمعاونة القناصل في وضع الدستور الجديد وفي صبيحة اليوم التالي (١١ نو فمبر سنة ١٧٩٩) التقى القناصل الثلاتة الموقتون في قاعة بقصر اللوكسبرج كان من بين أثاثها كرسي فحم عظيم فاتجه اليه نابليون بكل ثبات وقعد فيه . فما كان من «سيايس» إلا أن قال متذمر آ .

أيها السادة المن سيكون هذا الكرسى ؟
 فأجابه ديكو :

- « لبونابرت طبعاً الوها هو جالس عليه فعلاً ! وانه للرجل الوحيد الذي يستطيع انقاذ الموقف ! » وهنا تحرك نابليون بدوره قائلاً : \_ , حسنا أمها السادة . فلنبدأ الآن بالعمل! »

وكان سيايس صاحب فكرة الدستور الجديد. وكان قد رسم نظامه على أساس ألا تكون السلطة فيه بيد نابليون لأنه يخشى نفوذه ويعرف فيه هذا التهجم الذى لا يترك مجالا لمن معه أن يتقدم عليه. فلما وقعت تلك المشادة البسيطة على كرسى الرياسة. وانهزم فيها سيايس صبر نفسه بأنه سوف ينتقم لها منى جاء دور الكلام فى الدستور ونظامه. فانه كان قد وزع السلطة التنفيذية فيه بين قنصلين جعل لهما السلطة الفعلية فى إدارة شئون البلاد. وعلى رأسهما - «ناخب أعظم » - يتناول مرتبا قدره ٠٠٠٠٠، فونكا فى السنة. ويقم فى قصر فرساى ليمثل الدولة تمثيلا سياسيا ويكون له من الملك أبهته ومنظره دون أن يكون له شي، من نفوذه وسلطته.

وكان سيايس موقنا فى نفسه بأن نابليون سوف يقبل مركز , الناخب الأعظم » راضيا مسرورا لأنه كان – فى رأيه – مصابا بداء العظمة وحب الظهور . وبذلك تئول السلطة اليه هو وصاحبه الآخر ( ديكو ) . ولكنه لم يكن فى الواقع يعرف زميله الكورسيكى حق المعرفة . فان نابليون

لم يكن يسعى وراء مثل هـــنه المظاهر التى كان يحاول أن يهره بها سيايس ليلهيه عن السلطة الفعلية . . . وعلى عكس ذلك أتيحت الفرصة لنابليون ليعرف مقددار نفس صاحبه ومبلغ عقليته فيعامله بما يستحق من الزراية والتحقير . وذلك أن سيايس فى نفس ذلك اليوم الذى اجتمع فيه القاصل الثلاثة انتحى بنابليون جانبا ثم أشار له إلى دولاب صغير وقال له :

### - « انظر! أترى ذلك الصندوق؟ »

فظن نابليون أنه انما يدله على تحفة فنية مما اشتهرت بحيازته واقتنائه تلك القصور العتيقة – وبدأ يفحص الصندوق على هذا الاساس فاسندرك سيايس وقال له :

« انى انما أردت أن أقول لك انى لما كنت فى حكومة الأدارة الماضية رأيت مع زملائى ( ومنهم ديكو ) أن نستعد للطوارى، حتى لا نترك مناصبنا يوم نتركها ونحر ... فقراء فلأنا هذا الصندوق ذهبا وهو يحتوى الآن على نحو مليون فرنك . وحيث أن حكومة الأدارة قد آلت الينا فهذا المال لنا نحن 1 »

فأدرك نابليون أين تتجه أنظار رفاقه وميولهم وما لبث أن قال:

- « أيهـا الساده لقد كنتها فى حكومة الادارة فدونكما هذا المال فاقتسماه إذ لا علم لى بأمره . ولئن وصل حديثه إلى سمعى فلن أتردد فى اعادته الى خزينة الدولة . وأنصح لـكما أن تنجزا عملـكما اليوم . فأن شمس الغد لن تطلع على المال فى هذا الصندوق 1 »

وهكذا اختاركل واحد مركزه فى تلك الحكومة المؤقتة وظل نابليون بين زميله أرفع الجماعة نفسا وأليقهم لمنصب الزعامة والحسكم.

\* \* \*

وأخيراً عرض سيابس مشروعه الذى قضى نحو خمس سينوات فى صياغته وتهيئة صورته فما أسرع ما اعترض نابليون على توزيع العمل بين القناصل فيه قائلا .

- « هل تظن أن أقل الناس شأنا يقبل أن ينحط إلى حد قبول منصب كمنصب هذا « الناخب الأعظم » الذى لا عمل له إلا أن يرعى هذه الملابين من الفرنكات ليزداد لحمه وشحمه كما يفعل الحنزير! »

ولم يكن نصيب بقية المشروع من نابليون إلا مثل هذا الاستخفاف والتشنيع حتى أن سيايس آخر الامر لم يملك إلا أن ينسحب من تلك الحكومة الموقتة فاستقال واستقال معـــه زميله ديكو . فأحل نابليون فحلهما كامبا سيريس Lebrun وليبران Lebrun وصرح بأنه سيقوم بنفسه بأعدادمشروع جديد يعرض للاستفتاء العام بعد تهيئته وانجازه .

وبدأ نابليون النظام الجديد بجعل السلطة التنفيذية في يد قنصل واحد يعاونه زميلان آخران بلقب قنصل أيضا على أن لا يكون لهما من الأمر الا أبداء رأى استشارى فيما يعرضه عليهما القنصل الأول من الشئون. ورشح نفسه هو لمنصب القنصل الأول.

ثم رشح كامباسيريس وليبران لمركزى القنصل الشانى والثالث.

وجعل مدة بقاء القنصل في مركزه عشر سنوات.

وكان سيايس قد اقترح فى مشروعه أذ يجمع الناخبون فى فرنسا ( وعددهم نحو ٥,٠٠٠,٥٠٠ ناخب ) فينتخبون عشر عددهم لتتألف منهم قائمة الاعيان الاولى أو « القائمة الىلدىة ». ويقوم هؤلاء بدورهم ( وهم ٥٠٠,٠٠٠ ناخب ) بانتخاب عشر عددهم (٥٠٠٠٠) لتتألف منهم قائمة الآعيان الثانية أو ، قائمة المقاطعة » . ثم تستخرج من هذه القائمة هيئة أحيان أصفى من الطبقات السابقة (عددها ٥٠٠٠٠) لتتألف منها القائمة الثالثة أو « القائمة الوطنية » . ومن هذه الخسة الآلاف تنتخب هيئة الحكومة جيعها من تنفيذية وتشريعية وقضائية — فاقتبس نابليون عن سايس هذا النظام حتى يحس الشعب بأنه ممثل في حكومته أقوى تمثيل فيسبغ عليها ثقته الكاملة الشاملة .

وكانت السلطة التشريعية تتألف فى الدستور الجديد من أربعة مجالس

- ( ) مجلس الدولة Conseil d'Etat
  - Senat مجلس الشيوخ ( ٢
  - Tribunat مجلس الشورى
- د کا المجلس التشریعی Corps Legislatif ( ٤

فكان مجلس الدولة هو الذى يعاون القنصل الأول في عمله . وكان فضلاً عن ذلك يختص بوضع القوانين . وكان أمر انتخاب أعضائه موكولا الى القنصل الأول وحده .

أما مجلس الشيوخ فكان اختصاصه الاشراف على تنفيذ

الدستور وضمان بقائه . ونفاذ أحكامه . وكان عدد أعضائه ستين عضوا تنتخب الحكومة منهم ٣١ وهؤلاء ينتخبون الأقلية الباقية (٢٩ عضوا) وكان أعضاء هذا المجلس يمتازون على أعضاء المجالس الأخرى بأنهم يظلون فى العضوية طول مدة حياتهم .

وأما مجلس التريبونا فكان يتلقى القوانين مرب مجلس الدولة ليحثها ويناقش نصوصها . ثم يرسلها بدوره الى المجلس التشريعي .

وفى المرحلة الأخيرة يحضر مندو بو مجلس الدولة إلى المجلس التشر بعى للدفاع عن القوانين و يحضر مندو بو التربيونا لأبداء ملاحظاتهم عليها ويظل أعضاء المجلس التشريعي يستمعون للفريقين في صمت مطبق ثم يقترعون سراً على رفض القوانين أو إصدارها من غير أن يكون لهم هم حق عرضها أو مناقشتها ومن ذلك يرى القارىء أن أهم هذه المجالس حميعها هو مجلس الدولة لأنه هو وحده الذي كان له حق وضع القوانين والذي كان من اختصاصه أن يتبعها حتى يصدرها المجلس التشريعي الأخير.

فاذا ذكرنا ذلك وذكرنا معه أن القنصل الأول هو الذي

كان يعين بنفسه أعضاء هذا المجلس عرفنا أى تركيزركزت به السلطة فى يد نابليون — على أن أوضح صورة تتمثل فيها سلطة القنصل الأول ربماكانت فى المادة ٤١ من ذلك الدستور واليك مضمونها:

المطلق فى تعيين أعضاء مجلس الدولة وعزلهم – والوزراء – والسفراء – وغيرهم من كبار الموظفين فى السلك السياسى والسفراء – وغيرهم من كبار الموظفين فى السلك السياسى الخارجى – وضباط الجيش والبحرية – وموظنى الآدارة والقضاء – وهو الذى يعين قضاة المحاكم الجنائية والمدنية – وقضاة المصالحات – وقضاة محكمة النقض . . . الخ . الخ » . وقد انتهت لجنة الدستور من عملها فى ١٣ ديسمبر من تلك السنة . وتحدد لعملة استفتاء الآمة فه شهر بناير سنة ١٨٠٠ .

وقد أسفرت نتيجة هذا الاستفتاء عن ظهور ١٥٦٢ صوتا ضد المشروع فى حين بلغ عدد الاصوات الموافقة عليه ٣٠٠١١,٠٠٧

ولكن نابليون لم يتمهل بعد أن صدر الدستور في ١٥ ديسمبر سنة ١٧٩٩ ريثها يتم الاقتراع عليه في موعده ( يناير ستة ١٨٠٠ ) بل شرع فى تنفيذه فعلا قبل حلول هذا الموعد بستة أسابيع .

ويقول المعارضون من مؤرخى نابليون أن هذا مضعف لقوة الاجماع الذى أبدته الأمة فى تصويتها العام على هذا النظام . أما المناصرون فأنهم يجعلون هذا الاجتماع أساسا لشرعية مركز نابليون فى حكم فرنسا حيث أن الأمة نفسها هى التي رفعته إلى مركز السيادة عليها . ويدفعون به كل ما اتهم به من أنه متهجم على ملوك فرنسا الشرعيين غاصب لحقوقهم .

انتهى الكتاب الناني

# الكالب والمالث

من دیسمبر سنة ۱۷۹۹ ــ مایو ۱۸۰۶

الباب الأول: فرنسا من سة ١٨٠٠ – ١٨٠٠

« الشانى: « « سة ١٨٠٢ – ١٨٠٤ –

# البائلالأول

#### فرنسا من ۱۸۰۰ – ۱۸۰۲

الفصل الآول ـــ نابليون في التويلري .

« الشانى - السياسة الداخلية.

١ — ثورة لاڤنديه .

ب ــ النظام المالي.

ح ــ النظام الأداري.

ء – القانون .

ه - الكونكوردا.

و ـــ وسام الشرف.

ز — نابليون والمعارضة

« الثالث - السياسة الخارجية .

١ — التحالف الدولى الثاني .

- الحلة الأيطالية.

ح - التحالف البحري الشمالي .

ء – صلح أميان.

ه — نابليون قنصل مدة حياته .



بوناپرت ـــ القنصل الأول

### الفص*ت لاأول* نابليون في التويلري

تم الأمر لنابليون فى فرنسا. وأصبح بحكم الدستور الجديد صاحب الكلمة العليا فى كافه شئونها. ورأى أن ينقل إقامته من قصر اللوكسمبرج إلى قصر التويلرى - ذلك القصر الفخم العتيق الذى كان يسكنه لويس السادس عشر ومارى أنتوانت والذى اقتحمه غوغاء باريس غير مرة فى مدة الثورة وعبثوا بكل ما فيه. فأعدت أفخر المعدات الاستقباله فيه وازدان القصر بما لم يزدن به فى عهد ملوك البربون من التحف والزخارف والتماثيب لل وخصص الجناح الملكى لسكنى وفامة للقنصل الأول ، ينها أعدت أجنحة أخرى أقل روعة وفامة للقنصلين الآخرين. غير أن كامبا سيريس أبى بتاتاً أن يدخل فى ذلك القصر وقد أوضح وجهة نظره فى ذلك إلى زميله ليبران إذ قال له وهو يحاوره:

« نكون مخطئين ياصاحبي إذا نحن قبلنا أن نقيم في سراى النويلري ! أنهـا لا تصلح لي ولا تصلح لك. ولقد أجمعت

رأيى على أن لا أذهب شخصياً إلى هناك. فأن الجنرال بونابرت سوف لا يلبث أن يطلب الاقامة فيها وحده وعند ذلك يكون لا مفر لنا من الانسحاب. فخير لنا أن لا نذهب أصلا الله ولكن ناطره نها مكن همه أن يصل المها و صلى السه

ولكن نابليون لم يكن همه أن يصل إلى ما وصل اليه لميسعد بوجاهة المنصب وينعم بترف الاقامة فى التويلرى. ثم يلوى كشحه عن ذلك الشعب الفرنسي الفقير المضني وعن أسواقه الكاسدة وخزائنه الحاوية. وأنظمته الفاسدة البالية بلكان كل همه أن يحقق آمال ذلك الشعب فيه فينتشله من تلك الاخطار الخارجية التي كانت تحدق به.

وسنخصص الفصل التالى للكلام على إصلاحات نابليون وسياسته الداخلية . ثم نعقب عليه بفصل آخر للكلام على حروب القنصلية وسياسة القنصل الأول الخارجية .

## الفضي الناني السياسة الداخلية

#### ا – ثورة لافنده :

لم تكن قد انتهت قلاقل الحزب الملكى بعد عند ما آلت إلى نابليون رياسة القنصلية. بلكان زعماؤه لايزالون منبئين في أنحاء فرنسا يحاولون استنهاض الناس ضد هذا الحمكم الجديد واعادة المياه إلى مجاريها الأولى. وكانت مقاطعة لا لاقنده " في غرب فرنسا مهد هذه القلاقل ومعقل هؤلا. الزعماء. وكانت حكومة الادارة قد أفلست في التفاهم معهم أو في النغلب عليهم.

فلما آلت الأمور إلى نابليون أرسل إلى زعماء الملكيين فى تلك المقاطعة يدعوهم إلى زيارته بباريس بعد أن أمنهم على أرواحهم فقبلوا الدعوة وسافروا اليه فلما اجتمع بهم أكد لهم نواياه فى العمل على إنقاذ فرنسا من وهدة الفوضى التى سقطت فيها وأنه جعل فرضاً على نفسه إعادة النظام البها و تو فير أسباب السعادة لأهلها ثم قال لهم بلهجته الفعالة المعهودة:

« فان كنتم تحاربون دفاعا عن أنفسكم فقد انتنى السبب الذى من أجله تحاربون لأنى سأتولى بنفسى الدفاع عنكم والمحافظة على حقوقكم. وان كنتم تحاربون لاستعادة العهد القديم فهذا اجماع الأمة أمامكم يحول دون التفكير فى سلوك هذا الطريق العقيم. وهل مما يشرف أقلية محدودة العدد أن تحاول إملاء إرادتها بقوة السلاح على أغلبية الامة ؟ ».

وقد استطاع نابليون بهذه الكيفية أن يحمل هؤلاء الزعماء على أن يلقوا سلاحهم ويخلدوا إلى السكينة والهدوء . فقعلوا كلهم إلا واحداً منهم هو «جورج كادودال » . فانه كان رجلا عنيداً صلب الرأى لم يقبل أن يضع يده في يد نابليون . بل طلب السفر من باريس إلى لندن . وهناك اتصل بأقطاب الملكية ودبر معهم تلك المؤامرة الجريئة التي حاول فيها اغتيال حياة نابليون فانتهت بالقبض عليه واعدامه كما سيأتى تفصيل ذلك فما بعد .

#### - - النظام المالى:

كان أول ماوجه اليه نابليون التفاته تنظيم جباية الضرائب

حتى لا يبقى مجال النهب القديم مفتوحا للجباة . وحتى يضبط الحساب فلا يدفع الأهالى أكثر بما هو مطلوب منهم و لا يصل إلى خزينة الدولة أقل بما يجمع من الأهالى . وكانت نتيجة ضبط الحساب بهذه الصورة أن زادت الايرادات ١٨٥ مليون فرنكا عماكانت عليه منذ عشر سنوات وعادت الثقة المالية إلى الأسواق فساعد ذلك على تحسن الحسالة الاقتصادية وانتعشت بخاصة أسعار الأوراق المالية التي كادت تفقد قيمتها بحكم تزعزع الثقة المالية في البلاد . وأنشى ، « بنك فرنسا » في أوائل سنة ١٨٠٠ سوهو المصرف الحكومي الذي لا يزال ألى اليوم صاحب الامتياز الوحيد في إصدار الأوراق المالية وفي حفظ ودا ثع الدولة وأموالها .

#### ح — النظام الاوارى :

وكان نظام الادارة فى عهد الملوك السابقين نظاما مركزيا مرجعه حكومة باريس. بمعنى أن رجال الادارة فى الاقاليم لم يكونوا يتصرفون إلا بما توحى به اليهم الادارة المركزية فى باريس. فلما قامت الثورة وسقطت تلك الحكومة وكل أمر الادارة فى الاقاليم الى مجالس محلية تكون هاكل الساطة فى ادارة تلك الأقاليم الى مجالس محلية تكون هاكل الساطة فى ادارة تلك الاقاليم. وكانت هذه الجالس سر الفوضى التى

استحكمت فى فرنسا خلال الثورة لعدم وجود الرقابة المركزية الكافية عليها . ولفقـــد روح التجانس فى تصرفاتها تبعا لاختلاف القوانين فى الإقالم المختلفة .

فلما آلت السلطة إلى المؤتمر الوطنى كان النظام الآدارى الفرنسى يكاد يكون معدوما وكان المؤتمر يستعين بمندوبين يبعثهم من قبله لتنفيذ طلباته فى الأقاليم كلما دعت الحالة إلى ذلك . وأخيراً جاء نابليون فركز السلطة الأدارية كلها فى يده فكان هو الذى يعين العمدة كماكان يعين المدير . وكان المدير على رأس المقاطعة هو المنفذ الأعلى لأدارة الوزير المختص والقنصل الأول . وبذلك سرت روح الحكومة المركزية فى واحس الناس للمرة الأولى بعد عهد ملوك فرنسا العطام بنعمة السكينة والأمن وحسن النظام .

#### ء -- القانوب

وكان لا بد لضمان النظام فى و نسا من قانون شامل ينطبق فى كافة أنحائها بدل بحموعة القوانين المختلفة الناقصة التى طل يشكو منها أهل فرنسا عسرات السنين. وقد حدثت فى عهد النورة العرنسية محاولات كثيرة فى هذا السديل. وتألفت

لجان من مشاهير رجال القانون لتحقيق هذه الغاية ولكنها انتهت كلها بوضع بحوث فى القانون . وجمع بعض الأحوال والعادات المرعية التى كانت نافذة فى معظم جهات فرنسا فى ذلك العهد .

ولها ولى الأمر نابليون شكل لجنتين من كبار المشرعين وعهد إليهما وضع القانون الذي اشتهر هيما بعد باسم و قانون نابليون ، وقد روجع هذا القانون بعسد ذلك ثم عرض مشروعه على و مجلس الدولة ، وتم إصداره والعمل به فى سنة ١٨٠٤ — وكان نابليون يشرف بنفسه على اجتماعات المجلس عند البحث فيه وعلى الرغم من بساطة معلوماته فى القانون فأنه كان يبدى من الملاحظات العملية ما رفع قيمة هذا القانون حتى أنه عاش إلى يومنا هذا في فرنسا وفى غيرها من الدول الكثيرة التى أخذته بنصه أوالتي نسجت على منواله فى صياغة قوانينها . وذلك بالنسبة لما امتاز به من الوضوح وما يسود نصوصه وأحكامه من روح العدل والانصاف . في بلجيكا متلا اقتبست الحكومة هذا القانون بنصه وما ترال وجهوريات جنوب أمر بكا — وفى مصر نفسها — ففد كان وجهوريات جنوب أمر بكا — وفى مصر نفسها — ففد كان

هذا القانون مرجع الفقهاء الذين كلفوا بالتشريع لتلك البلاد (۱). وقد جاء بعدهذا القانون المدنى ــ قانون المرافعات (الصادر فى سنة ۱۸۰۷) ــ ثم القانون التجارى (سنة ۱۸۰۷)

(١) وقد دكر المتحاملون على نابليون أنه لم يكن صاحب فكرة وصع حدا القاءون فلا فضل له فيه . وأن القانون نفسه ليس فيه ما يدعو إلى كل هذا التفاخر به فهو ماتص في عدة مواضع إد لم يدكر مثلا أي شيء عن نظام شركات التأمين ولم يحتو على شيء من التصريع الحاص بالعمال وغير ذلك . ويعجب الأنسان عند ما يسم هذا الكلام من أناس محترمين لهم مكانتهم العامية إذ أن نابليون لم يكن يستطيع أن بخترق حجب الغيب ليرى من ورائها ما سيستحدث من النظم فيعالجه في قانوته مقدما . ثم إنه على الرغم من كوته لم يبتكر فكرة عمل القانون فهو على الأقل صاحب الفضل في إنجازه وفي انتهاز انفرصة المناسبة لأخراجه واقامته على مددأ التسامح والأنصاف واغفال كل ما أحدثته الثورة من النظم المتطرفة العارضة التي كان يراد إدماجها فيه فخرح القانون لذلك وهو أوضح وأنجيح محاولة تصريعية تكمل للملكية المردية كلُّ قوتها . وللرابطة العائلية كل قدسيتها . وبحسك أن تعلم أن مشرعى الثورة كأنوا باسم الحرية يرون أن يكون تغيير الزوجة بسهولة تغبير التوب ففضى نالمدون على أمشال هذا المذهب واكتنى بتقرير حتى الطلاق المدنى للزوح والزوحة على حد سواء . وث في قانونه عدة مبادىء أخرى كمبدأ إطاعة المرأة للرجل وميدأ ساطة الوالد على أولاده وغير ذلك مما كان له أحسن الأثر في ضبط المجتمع الفريسي وتقوية مركز الأسرة فبه بعد أن كادت مبادىء النورة تحميح مه إلى نوع من الفوضي الاجماعية لم سكن تحدى معها سعة الفتوح ولاكثرة الاسصارات.

ثم قانور تحقيق الجنايات ( ١٨٠٩ ) – وأخيراً قانون العقوبات ( ١٨٠٠ ) .

# ه — الكونكوروا «Le Concordat» أو « الاتفاقية الرينية » :

وكان الناس منذ أيام الثورة الأولى قد قاموا على آشراف فرنسا ورجال الدين فيها فقتلوهم حيث وجدوهم بسبب ماكانوا يتمتعون به من الامتيازات التي أثقلت كاهل الشعب وملأت قلبه كراهية لهم وحقدا عليهم . واكتسحوا في غضبهم على رجال الدين نفس الديانة المسيحية فهدموا معظم الكنائس وأذابوا أجراسها وصبوا نحاسها وحديدها مدافع تنفعهم في ميدان القتال . وأغراهم بهدم الدين ورجاله ما وراء ذلك من مغانم الكنيسة وأموالها . ولم يبق على عهد الله في كل فرنسا إلا أسر قليلة حافظت على ايمانها وصدت لتلك المحن التي طمست على بصائر اخوانهم حتى قبض الله لهم نابليون وجعل على يديه انقاذهم عما كانوا فيه من فوضى الأخلاق والعقائد ما أما نابليون فانه كان يرى أن الدين للدولة بمثابة والوح للجسد وكان كثيرا ما يقول:

«كيف يتوفر النظام في الدولة مر. غير الدين — ان المجتمع لا يكون من غير تلك الفوارق البينة في حظوظ الناس. وهذه الفوارق لا بقاء لهما إلا في ظل الدين. إن المعدم الفقير الذي يموت جوعا بجوار من أتخمته كثرة الطعام لا يمكنه الرضا بهذه الحال والسكوت عليها إلا في ظل سلطة تقول له — « هكذا أراد الله ! » — ولا بد من وجود الغني والفقير في هذه الدنيا أما في الآخرة فسيكون توزيع الحظوظ على أساس اخر يحقق عدل الله و يعوض البائس والمحروم . »

وكان نابليون من جانب آخر يحب أن تعود الى فرنسا تلك العناصر المحافظة التى فرت منها فى خلال الثورة ليحارب بها العناصر المتطرفة اليعقوبية التى كان يمقتها ويسخط عليها بسبب نزعاتها الهدامة ففتح الباب على مصراعيه أمام الهاجرين الذين يريدون العودة الى بلادهم على شريطة أن يقسموا يمين الولاء للدستور الجديد. فأقبل هؤلاء المهاجرون من أطراف أوربا زرافات يتلهفون شوقا إلى أوطانهم ونسوا فى نشوتهم كل ماكان بينهم وبين رجال الثورة من أحقاد. وانخرطوا فى سلك ذلك المجتمع الجديد الذى كان يدأب نابليون فى خلقه خلقا مكينا على تلك الانقاض الفاسدة التى نابليون فى خلقه خلقا مكينا على تلك الانقاض الفاسدة التى

خلفتها الثورة . وشرع إلى جانب ذلك يفاوض البابا على إعادة المسيحية لفرنسا . وتم الاتفاق أخيراً (في سنة ١٨٠١) على اعلان الكاثوليكية « دينا للغالبية في فرنسا » . وأصبح القنصل الأول صاحب الحق في تعيين القسس على أن يكون للبابا حق تقليدهم وطائفهم الدينية و تولت الدولة دفع مرتبات ضخمة لرجال الدين في نظير أن يتنازل البابا عن كل حق يدعيه في أملاك الكنيسة التي استولت عليها الأمة في عهد الثورة .

على أنه لا بد من الأشارة هنا إلا أن نابليون لم يعمل على اعادة المسيحية إلى فرنسا ولا. منه للبابا أو حبا منه فى الكاثوليكية فأنه قد نفى ذلك بنفسه إذ قال لبعض رفاقه وقد خرج معه ذات ليلة للتنزه فى الهواء الطلق وسط الحدائق والحقول.

وكنت هنا فى يوم الاحد الماضى أسير وحدى والطبيعة ساكنة فقرعت أذنى فجيأة صلصلة ناقوس كنيسة رويل الانسان أسير عادته وتربيته الاولى Ruel

<sup>(</sup>۱) كات لاترال يفر نسأ بعض السكمائس عقب الثورة . وكان يدير هذه الكائس قسس تدفع لهم الجلترا مرتباتهم إذ ام تعسترف يهم حكومة

فقلت فى نفسى ما أروع هذا الصوت فى نفوس المتدينين العمرى كيف يعلل فلاسفتكم وذوو الرأى فيكم هذه الظاهرة.. قد يقولون إنى كاثوليكى ولكنى لست شيئاً من هذا. فلقد كنت مسلماً فى مصر وسأكون كاثوليكيا هنا جرياً وراء مصلحة الأمة. فأنى لا أعتقد فى الاديان — ولكنى أعتقد فى فكرة وجود الله ». ثم أشار يسده إلى السماء قائلا: « الذى خلق كل هذه الإشياء! »

#### و ) وسام فرقة الشرف « Legion d'honneur »

كانت الثورة قد قضت على كافة الامتيازات. وجعلت والمساواة مسعار أهل فرنسا جميعاً. إذ لا يجب أن يكون بين سكانها شريف ووضيع. وأمير وحقير. وكونت ومسيو. ولكن يجب أن يقف الجميع في صف واحد وأن يجمع بين مختلف أفرادهم لقب واحد هو لقب «مواطن»: فالرئيس حضرة المواطن الرئيس مواطن والمروس كذلك «حضرة المواطن المروس!»

ور سا . وكان من عايات ما مليون في الاتفاق مع البانا القصاء على نفود هؤلاء القسس حتى لا يكون لا مجلموا إصبع في شئون الفرنسيين تحركه فتثير به السعب في أتحاء البلاد .

ولكر. نابليون رأى أن ذلك سوف يقتل فى نفوس الشعب روح الحماسة التى تثيرها المنافسة ويزكيها التفاضل. فود لو أنشأ نطاما يكون من شأنه أن يميز المجيد المتفوق فى عمله على غيره من عامة الدهماء ليكون فى ذلك جزاء المجتهد على إجتهاده واستنهاض لهمم غيره من القاعدين. فابتكر لذلك فكرة وسام أسماه « وسام فرقة الشرف » .

ولكن هذه الفرقة لقيت فى بادىء الأمر معارضة عنيفة من أعضاء المجلس فحمل عليها بعضهم قائلا إنها تذهب بمبدأ المساواة الذى اتخذته الدولة شعاراً لها فقال نابليون:

« إن الدول المجاورة لنا تمنح ألقابها وأوسمتها لمن شرف مولده فتعتدى بذلك على مبدأ المساواة ولكنى سوف لا أمنح هذا الوسام إلا لمن شرف عمله فأكون بذلك قد وضعت الحق فى نصابه . وسيكون الوسام فوق ذلك شخصياً بحمله صاحبه حال حياته و لا يرثه أبناؤه بعد وفاته . »

واعترض آخرون قائلين أن الأوسمة ليست إلا صغائر لاقيمة لها! فكان جواب نابليون: « نعم أنها صغائر . ولكن هذه الصغائر هي التي تسلس قياد الرجال . وتخلق الزعماء والأبطال! إنهذه الشارات تستعمل في كل البلاد . فلتستعمل كذلك فى فرنسا حتى تكون على الآقل عاملا جديداً يقرب ما بين هذه البلاد وبقية دول أوربا 1 »

واقترح آخرون أن يكون هذا الوسام مقصوراً على رجال الجيش فقال نابليون: « بل هذا هو الذي لا يجب أن يكون . فالكفايات كلها أخوة . وشجاعة رئيس المؤتمر في مواجهت للغوغاء هي نفس شجاعة كليبر في اقتحامه أسوار حصن عكا . على أن هؤلاء الجنود ليسوا إلا فرقة مقاتلة أما الجيش الحقيق فهو الأمة ا فليكن تكريمنا للنبوغ في ذاته ولنمجد كل من استحق التمجيد بعمله وحسن صفاته!»

#### ز ) كابليون والمعارضة :

بعد أن آلت السلطة إلى يد نابليون كان رأسه هو الأداة الوحيدة التى تفكر لكل فرنسا . وعن هذا الرأس وحده صدرت كل تلك الاصلاحات الداخلية التى تناولناها فى الصفحات السابقة والتى جنت فرنسا من ورائها أطيب التمرات . ولقد كان نابليون على جانب عظيم من الثقة برأسه هذا حتى أنه كان كلما اختلف مع أحد رجال حكومته فى رأى من الآراء قرع رأسه بكفه قائلا : إن هذا الرأس لأداة أنفع لى من قرع رأسه بكفه قائلا : إن هذا الرأس لأداة أنفع لى من

كل من يحيط بى بمن يدعون الدربة ووفرة التجارب! وكان طبيعيا على من يحس من نفسه هذا الاحساس أن لا يطيق المعارضة أيا كانت صورتها . وعلى لسان أى كان من أهل فرنسا . وكانت سياسة نابليون الداخلية التى اعتزم أن يسير عليها هى أن يسلك بفرنسا طريقاً وسطاً لا هو طريق الملكية ولا هو طريق اليعقوبية . فكان طبيعياً أيضاً أن يعاديه الفريقان . إذ كان كل واحد منهما يمنى نفسه بأن يشايعه نابليون فتتحقق بمعاونته آماله وأحلامه . فلما رأوه بجانبهما معاً ويسير في طريقه الخاصة اندفعوا يعترضون هذا الطريق واندفع هو يطارد الفريقين بطرقه المعهودة حتى لم يبق لواحد منها على ظهر فرنسا ظل .

وكانت الصحافة أول ما التجأ اليه المعارضون. فكانأول ما أجاب به نابليون على هذه المعارضة أن أصدر في ١٧ يناير سنة ١٨٠٠ أمراً قنصلياً بتعطيل جمبع الصحف السياسية ماعدا ١٣ صحيفة كانت تنطق بلسان الحكومة وتدافع عن سياستها. وكان نابليون يحرر بعضها شخصياً. ولعل أروع نضال وقع في هذا المضهار ذلك الذي حدث بين نابليون « ومدام دى ستايل » « Madame de Stael »—من أشهر وأنبغ من أنجبت ستايل » « Madame de Stael »—من أشهر وأنبغ من أنجبت

فرنسا من الكاتبات وزعيمة الداعين والداعيات إلى الحرية فى عصر نابليون فأنها بعدأن قضت ردحامن الزمن تعجب ببسالة نابليون وعيقريته وتمجد نبوغه وبطولته انقلبت عليه فجأة بعد إعلان نظام القنصلية و بعد أن تبينت (أن «استبداد الحرية» الذي عم فرنسا في عهـد الأرهاب لم ينته على يد نابليون إلا ليحل محله استبداد آخر هو « استبداد النظام » ) فأصبحت لذلك في مقدمة المناوئين له والمعترضين على سياسته. وكان لمدام دى ستايل من المنزلة فى كل فرنسا ما جعل نابليون يهتم بهـا اهتماما خاصا دون معارضيه . وتصادف أن أخرجت مدام دی ستایل روایهٔ ملاتها غیزاً و تلمیحاً و تهکما علی نابلیون وعلى حكمه. فلم يطق نابليون بعد ذلك صبراً. وكانت مدام دى ستايل إذ ذاك في سويسرا فأرسل اليها من يبلغها أن عودتها الى باريس أمراً غير مرغوب فيه. وكأبما استفزها هـذا التصرف من جانب نابليون إلى نحديه بالعودة السريعة إلى فرنسـاً . فما هو أن حلت بمنزلها ونما علم ذلك إلى نابليون حتى صمم على إبعادها عن فرنسا . فبعث إليها رسو لا ضابطاً لبقاً مهذباً أختير خاصة للقيام بهـذه المهمة على أكمل وجه ولمرافقتها إلى الحدود . وقام الضابط فعلا بمهمته خير قيام فكان كثير المجاملة لها. وساعدها بكل لطف فى تحضير لوازم السفر ثم جلس معها فى العربة وكان من تلطفه معها أن ظل يحدثها عن مؤلفاتها ويبدى لها إعجابه بكتاباتها. قأجابته والدموع تترقرق من عينيها:

« واأس\_فاه ياسيدى! أنظر إلى أين يؤدى بالمرأة
 ذكاؤها وأديها!»

ومند تلك اللحظة بدأت الحرب عواناً بين مدام دى ستايل و نابليون حتى أصبح مقرها فى سويسرا ندوة الناقين عليه وعلى حكمه غير أن نابليون لميضن عليها بأرصاده وعيونه حتى يحصر نارهم فى مكانها لتأكل نفسها دون أن تتصل بما يجاورها . ولقد بلغ من تضييق نابليون على غريمته أنه كان يتصدى كل من يعلم أنه على أدنى اتصال بها . ومن ثم أخذ يهجرها أصحابها خوفا على أنفسهم . فلم تر المسكينة أمامها إلا أن تلجأ إلى الروسيا (سنة ١٨١٢) وهى إذ ذاك الدولة الوحيدة التى كانت غير خاصعة لنفوذ نابليون فى القارة الأوربية . واتصلت هناك بالقيصر وبغبره من خصوم نابليون الذن وأقامت بينهم حيناً من الدهر نتعزى بصحبنهم و تأتنس بميولهم وأقامت بينهم حيناً من الدهر نتعزى بصحبنهم و تأتنس بميولهم

نحو خصمها غير أنها ما لبثت أن خامرها شيء من الندم بعد أن سقط نابليون ودخل الحلفاء باريس لانها أنماكانت تحارب نابليون طلباً لحرية فرنسا ولكنها أدركت شيئاً فشيئاً أن أعداء نابليون الذين عاشت بينهم كانوا في الوقت نفسه أعداء فرنسا وطنها العزيز وأنها بمساعدتهم في مناوأة نابليون ومحاربته إنما كانت تسعى لاضعاف فرنسا وإذلالها.

ولم يكن أمام المعارضة بعد أن كمت أفواه الصحافة فى فرنسا إلاسلوك إحدى طريقين. فأما المعارضة بالطريق القانونى بمقاومة سلطة القنصل فى الهيئة. وإما المعارضة بطريق المؤامرات.

غير أن عناصر المعارضة ماكادت تلوح لنابليون في الهيئة التشريعية حتى عمل على التخلص منها فورا. وذلك أن جماعة من الأعضاء كان من المقرر سقوطهم كل عام واستبدال غيرهم بهم ولم يكن في الدستور ما ينص على طريقة اخراج اؤلئك الأعضاء فأراد نابليون أن ينتفع من هذا النقص في التشريع للتخلص من معارضيه وذلك بأن يجعل لمجلس الشيوخ الحق في تعيين الأعضاء الذين تسقط عضويتهم كل عام وهكذا بدأت وعملية التطهير » ووقع في الفخ القانوني رجال المعارضة بدأت وعملية التطهير » ووقع في الفخ القانوني رجال المعارضة

الذين أراد نابليون أن لا يقفوا با عتراضاتهم فى سبيل تنفيذ سياسته .

بقى من طرق المعارضة كلها طريق المؤامرات وكان ذلك أخطر الطرق بطبيعته لأنه لم يكن يعمل على ابداء رأى مخالف أو تفنيد خطة موضوعة ولكنه يعمل على اغتيال حياة نابليون والخلاص منه جمله واحدة . وقد واجه نابليون في هذا السيبل أخطار اكثيرة كان ينجو في كل واحد منها بأعجوبة تشهد بأن الأجل المكتوب لا يستطبع الناس أن يستقدموه ساعة أو يستأخروه . وكانت وسلة نابليون في مقاومة هذا الخطر المحدق به أن يستكثر حوله من الجواسيس لتسقط الأخيـــار ومراقية المعارضين حتى لقد تضخمت في عهد دكتاتوريته وزارة البوليس واصبح لهما من بين وزاراته أعظم شأن ، وقد وفق إلى رجل داهية ( هو الوزير فوشيه Fouché ) بارع في أساليب التلصص والتجسس فقلده هذه الوزارة ونجح هذا الرجل بفضل يقظته وسعة حيلته فى تصيد هؤلاء المتآمرين زُمَراً زُمَراً على حدود فرنسا الشرقية وشواطئها الشمالية حيث كان يبعث بهم المعسكر الدائم المقم في لندرة. ولعل أخطر المؤامرات شأناً تلك التي قام بها الملكيون بزعامة « جورج كادودال » لأعادة « كونت دارتوا » إلى عرش فرنسا بعد قتل القنصل الأول. ولما كان تاريخ هذه المؤامرة يرجع الى سنة ١٨٠٤ فأننا سنعود للكلام عليها فى موضعها من الباب التالى.

## الفصل لثالث السياسة الخارجيـة

۱ — نمهید : ( التحالف الدولی الثانی )

ذكرنا فى الفصل الأول من الباب الرابع من الكتاب الثانى أن نورة قامت فى روما ضد البابا . وأن بعض الضباط الفرنسيين قتل فى خلالها . وكان هذا سببا فى تدخل فرنسا . فسار جيشها إلى روما ولما امتنع البابا عن النزول عن عرشه ألتى القبض عليه وحمل إلى فرنسا حيث قضى نحبه فى العام التالى ثم أقيمت فى روما جمهورية على نسق الجمهورية الفرنسية عملا بمبدأ « الدير كتوار » القاضى بنشر النظام الجمهوري والمبادى الديمقراطية فى طول أوربا وعرضها .

وذكرنا أيضا أن ثورة أخرى قامت فى سويسرا انتهت بما انتهت إليه ثورة روما من تحويل حكومة سويسرا إلى جمهورية على طراز الجمهورية الفرنسية.

وذكرنا أن هذا التوسع من جانب حكومه فرنسالم ترخ

إليه الدول الأوربية وكان سببا فى قيام انجلترا بتأليف حلف-جديد من :

- ١) الروسيا ــ لتدخل فرنسا في شئون الشرق وانتزاعها
   مالطة من يد الفرسان الذن كانوا في حماية القيصر.
  - ٢) تركيا ــ لدخول فرنسا في مصر والشام .
- ۳) النمسا لأنهاكانت موتورة من فرنسا بسبب الحروب الماضية.
- وكان على عرش ناپولى فى سنة ١٧٩٨ ملك يدعى فردناند وكان على عرش ناپولى فى سنة ١٧٩٨ ملك يدعى فردناند الرامع وملكة تدعى كارولين . وكانت كارولين هذه أخت مارى أنتوانت التى قامت الثورة فى فرنسا بسبها إلى حدكبير والتى أكلتها الثورة فيما أكلت من ضحاياها العديدين . فما هو أن دخلت ناپولى فى الحلف الجديد حتى تحركت عاطفة الانتقام الكامنة فى صدر كارولين وأخذت تلح على زوجها فى أن يكون أول المهاجمين لفرنسا . وشجمها على ذلك وصول نلسون أميرال البحر الانجليزى إلى ناپولى فى ذلك الحين عائدا من مصر معد انتصاره الباهر فى خليج أبى قير . وقد نجحت فعلا فى تسيير جيش من ناپولى إلى روما تراجعت أمامه فعلا فى تسيير جيش من ناپولى إلى روما تراجعت أمامه فعلا فى تسيير جيش من ناپولى إلى روما تراجعت أمامه فعلا فى تسيير جيش من ناپولى إلى روما تراجعت أمامه في خليج أبى تو مي تراجعت أمامه في خليج أبى تو مي تراجعت أمامه في خليد فى تسيير جيش من ناپولى إلى روما تراجعت أمامه في خليد فى تسيير جيش من ناپولى إلى روما تراجعت أمامه في خليد فى تسيير جيش من ناپولى إلى روما تراجعت أمامه في خليد فى تسيير جيش من ناپولى إلى روما تراجعت أمامه في خليد فى تسيير جيش من ناپولى إلى روما تراجعت أمامه و تيم المين المين المين ناپولى إلى روما تراجعت أمامه و تيم المين المين المين المين ناپولى إلى روما تراجعت أمامه و تيم المين المين

الحامية الفرنسية هناك فى بادىء الأمر ولكنها لم تلبث أن كرت على النابوليين فردتهم على أعقابهم وعم الفزع أهل نابولى عموما حتى أن الأسرة المالكة بما فيهاكارولين وفردناند بادر أفرادها بالفرار إلى مراكب نلسون الراسية فى مياههم . ولم يحل شهر يناير من سنة ١٧٩٩ حتى كانت حكومة نابولى قد استحالت إلى جمهورية وحتى كانت الجيوش الفرنسية قد أفلحت فى اسقاط ملكى سردينيا وتسكانيا عن عرشيهما واحتلت بلادهما . واتسعت بذلك دائرة النفوذ الفرنسى فى إيطاليا .

بيد أن هذا النصر كان كل ما صادفته فرنسا من التوفيق في هذه الحرب الواسعة التي شتم عليها دول أوربا. بل قل إن هـذا النصر نفسه كان سبب تكبة فرنسا في تلك الحرب إذ استطالت به حدودها فأصبحت تمتد من هولندا شمالا الى أقصى يطاليا جنو با واستهدفت بذلك الي هجمات العدو المؤتلف الذي كان يحشر جيوشه المها من أطراف أوربا.

وأخيراً وصل الجيش النمسوى الى الميدان وأفلح قائده ( الارشيدوق شارل) فى نسر بعض الجيوش الفرنسية وحمل بعضها على التقهقر ( مارس سنة ١٧٩٩ ). ووصل الجيش الروسى أيضاً وأبلى قائده سواروف Suwarow أحسن بلا. فى مطاردة الجيوش الفرنسية من شمال إيطاليا وفى ايقاع الهزيمة فى صفوفهم المرة بعد المرة (أبريل سنة ١٧٩٩). فأخليت معظم قلاع لمبارديا وما بتى منها فى أيدى الفرنسيين كان تحت الحصار.

ونشطت حكومة (الديركتوار) فسيرت جيشا جديدا لتخليص ايطاليا من براثن أعدائها وعقدت لواء هذا الجيش لقائد نابه من قوادها الموفقين وهو القائد Joubert الذي لم تلوث سمعته الحربية بعد هزيمة واحدة. فسار جوبير للقاء سواروف والتق به في نوفي (أغسطس سنة ١٧٩٩) وأسفرت المعركة التي دامت ثلاثة أيام عن فلول الجيش الفرنسي تهيم على وجهها في سهول ايطاليا بعد أن خلفت قائدها جثة هامدة فوق ميدان القتال.

وهكذا أفلتت إيطاليا من قبضة فرنسا وتسلل فرديناند وكارولين ومن معهما من مراكب نلسون عائدين إلى ناپولى فدخلوها واستووا على عرشها وعلى الرغم من تصريحهم الرسمى بأصدار عفو شامل عن كل من مالا الفرنسيين من رعاياهم فقد ألقى العبض على نحو ثلاثة آلاف وطنى من نجا منهم

من عقوبة الأعدام لم ينج من عقوبة النفى. وبذلك نهض الدليل على أن بعض الملوك فى ثورتهم ليسوا أكظم غيظا ولا أعف انتقاما من نظرائهم اليعقوبيين.

أصيبت فرنسا بكل تلك الضربات ونكل بأنصارها والمنتمين اليهاكل هذا التنكيل ولم يجد الشعب الفرنسي أمامه من يحمله المسئولية في كل ما حدث إلا رجال الديركتوار فعم الاستياء منهم واشتد السخط على حكومتهم. وتحت تأثير هذا الشعور العام دير سيايس مشروعه لقلب نظام الحكم. وكان يطمع في بادىء الأمر أن يستند إلى ذراع الجنرال جوبير في إحداث ذلك الانقلاب. فلما قتل جوبير في إحداث ذلك الانقلاب. فلما قتل جوبير في نوفي لم ير سيايس ندحة عن التربص ريبًا يقع اختياره على رجل غيره من رجال السيف الذين لا بد من معاونتهم في إحداث الانقلاب.

وأخيراً وصـــل نابليون من مصر على الصورة التى وصفناها (اكتوبر سنة ١٧٩٩) وكان ماكان من اتصاله بسيايس وتوليه هو قلب الحكومة (فى نوفمبر سنة ١٧٩٩) واستيلائه بعد ذلك على مقاليدها.

وكانت طروف فرنسا الحربيـة قد بدأت تتحسن قبيل

وصول نابليون فان جيوشها التي تراجعت (بقيادة جوردان ) في شمال سويسرا أمام الارشـيدوق شارل النمسوى ــ في مارس سنة ١٧٩٩ .

والتى تقهقرت ( بقيادة شيرو ثم مورو) فى شمال إيطاليا أمام سواروف الروسى ــ فى ابريل سنة ١٧٩٩ .

والتي انهزمت ( وقتــل قائدها جومير ) في نوڤي أمام سواروف أيضاً ـــ في أغسطس سنة ١٧٩٩ .

قد عادت فتقدمت ( تحت قيادة ماسينا ) فى زوريخ بسويسرا وانتصرت انتصاراً باهراً على كل من الجيوش التمسوية والروسية ـــ فى سبتمبر سنة ١٧٩٩ .

وكذلك وفقت جيوشها (بقيادة برون) إلى طرد الجيش الانجليزى والروسى من هولندا \_ فى اكتوبر سنة ١٧٩٩ وترتب على هزيمة الروسيا فى زوريخ وفى هولندا أنها سحبت جيوشها من كافة الميادين ثم انسحبت هى نفسها من التحالف.

فأنت ترى من هذا البيان كيف أن نابليون لم يجد أمامه من هذا التحالف فى الواقع عند عودته الى أوربا إلا النمسا وانجلترا لأن بقية الحلفاء (تركيا والبرتغال) لم يكونوا قد اشتركوا فعليا في هذه الحرب.

وكان هو يود لو أتيح له أن ينصرف بكليته لتنظيم فرنسا والنهوض بأعباء الشعب وحاجاته والسيير به فى طريق الاصلاح ألذى رسمه له . والذى كانت البلاد فى أشد الحاجة اليه بعد أن ضعضعتها سنى الثورة وقعدت بها ويلات الحروب الداخلية . فلم ير خيرا من أن يناشد ها تين الدولتين أن تضعا اسلحتهما و تعيدا إلى أوروبا عامة وإلى فرنسا خاصة عهد السلام والهدوء الذى حرمتاه منذ سنين . وكانت طريقة التفاهم التى ارتأى نابليون أن يسلكها مع الدولتين هى أن يتوجه بالدعوة رأسا الى عاهل كل واحدة منهما .

فألى ملك الانجليز كتبت الرسالة الآتية :

، أرى ياصاحب الجلالة وأنا مقبل على منصبى الجديد الذى رفعتنى اليه رغبة الشعب الفرنسى أن أتقدم بنفسى الى جلالتكم بهذه الدعوة. فهل يجب أن تظل دائرة الى الآبد رحى هذه الحرب التى طحنت أوربا هذه السنين الآربعة الآخيرة؟ وهل انعدمت كل وسيلة فى سبيل التفاهم؟ إنى الإجب كيفأن أكبر دولتين مستنيرتين فى أوروبا تضحيان

فى سبيل مظاهر العظمة الجوفاء برخاء بلادهما ورفاهية شعبيهما وراحة العائلات فيهما وهنائها اوكيف انهما لا تحسان بأن السلام هو أول ماتحتاج الشعوب اليه وأول ما يسعى الابطال فى الحصول عليه. ان هذه العواطف لا يمكن بإصاحب الجلالة أن تكون غريبة عن قلبكم الذى يحكم شعبا حرا ولا غاية له الا توفير أسباب السعادة له . . . »

وفى نفس اليوم الذى أرسل فيه نابليون هذا الكتاب إلى ملك الأنجليز بعث بكتاب آخر من نوعه إلى امبراطور النمسا قال له فيه :

« لقد عدت إلى أوربا بعد أرب غبت عنها ١٨ شهرا فوجدت حربا قائمة بين الجمهورية الفرنسية وبين جلالتكم . ولماكانت مظاهر العظمة الباطلة لاوزن لها عندى فان أول ما أرغب فيه أن أحقن هذه الدماء التي توشك أن تراق . ولست أرى فيما حولي الا جيوشا جرارة ستضاعف عدد الضحايا الذين سقطوا في الميدان بعد استثناف القتال على أن ما أعلمه علم اليقين عن خلق جلالتكم ليدلني على ماهو مستتر في قلبكم من الميول والرغبات . فلو انكم لبيتم نداء هذه الميول في أن أرى الطريق فسيحا أمام إمكان التوفيق بين الامتين . .

ولم تجب النمسا على هذه الدعوة بأكثر من أنها لا تستطيع أن تتفاوض فى شأن الصلح الا بالاشتراك مع حليفتها انجلترا أما ابجلترا فكان ردها أن الطريق الوحيد الذى تستطيع فرنسا أن تثبت به صدق رغبتها فى الصلح إنما هو إعادة أسرة بوربون إلى عرشها.

ولم يكن أبلغ ايلاما ليفوس الفرنسيين من ذلك الذي عرضته عليهم انجلترا لما ينطوى عليه ردها من روح النحكم في شئونهم الداخلية وأراد نابليون أن يستغل هذا الرد لتقوية دعوته في وجوب القضاء على انجلتراحتي تستقر الجهورية في فرنسا فشر على النساس صور هذه المكاتبات ليفضح بها نوايا خصومه ثم أخذ يعد عدته للنزول إلى ميسدان القتال من جديد

## الحملة الايطالية الثانية :

كانت الروسيا قد دخلت فى « التحالف الشانى » على أساس العمل المشترك لكسر فرنسا . ولكن تبين لها أثناء القتال أن النمسا تريد أن تسير الحرب لحسابها الخاص فكل ما كان يؤدى إلى اعادة نفوذها فى ايطاليا فهى توافق عليه .

وكل ما تجاوز ذلك تعترضه وتقف فى سبيله. فلما انقض سواروف الروسى على الجيوش الفرنسية فى شمالى ايطاليا وأجلاهم عنها تركته النمسا يتصرف بمل حريته حتى إذا ما انتهى من هذا العمل وأراد أن يتجاوز حدود ايطاليا لغزو فرنسا نفسها دفعت النمسا غيرتها منه الى أن تعترض طريقه وتصدر تعلياتها إليه بأن يرتد إلى سويسرا لنجدة زميله الذى كان يتقهقر أمام ماسينا الفرنسى بجوار زوريخ.

وعبر الرجل جبال الآلب عند أشق مر تفعاتها وأوعرها حتى إذا للغ سويسرا وجد أن ماسينا دد قضى بالفعل على جيش زميله (كورساكوف) ولم يعد فى ذلك الميدان مجال للقتال فعاد خائبا ولاقى فى اجتياز جبال الآلب عند عودته أهول وأقسى مما لاقى فى عبورها عند ذهابه وداخله الشك فى حسن نوايا المسويين واخلاصهم فى التعاون معه فتخلى عن جيشه . وعاد إلى بلاده متعضا من تصرف حلفائه . وكان انسحابه من القتال سببا فى انسحاب القيصر نفسه من التحالف كما سقى لنا السان .

وخلا الجو للنمسا – فجهزت جيشين عظيمين سيرت أحدهما بقيادة ميلاس Melas إلى جنوا حيث كان ماسينا

Massèna ( الفرنسي ) ودفعت الآخر بقيادة كراي Kray إلى حدود نهر الرين لملاقاة جيش مورو .

أما نابليون فانه قد رسم خطته كما يأتى:

یسیر مورو من فرنسا فیعبر نهر الرین ثم یواجه جیش
 کرای و یضطره إلی التراجع علی أن لا یتجاوز فی مطاردته
 ألم ٔ min .

- ويبقى ماسينا عند جنوا يدافع عنها النمساويين ما استطاع ليشغل جيشهم عن التفكير فى الانضهام إلى جيش كراى.

- وقرر نابليون أن ينقض هو (على رأس جيش ثالث)
على مؤخرة جيش كراى وجناحه الأيسر ريثها يكون هذا
مشغولا بمواجهة مورو وبذلك ينقطع خط الرجعة على
النمساويين وينفتح الطريق إلى فينا فيملى على أمبراطورها
شروط الصلح.

غير أن عوامل شخصية (١) بين مورو ونابليون جعلت

<sup>(</sup>۱) كانت مدام مورو تغار من جوزوي عيرة قاتلة لأن جوزوي كانت السيدة الأولى فى فرسا مجكم اتصالها بنابليون فى حين أن مورو لم يكن يقل كفاءة فى نظر زوجته على الأقل عن مايليون وكان الواجب فى نظرها أيضا

نابليول يعدل عن هذه الخطة فى آخر لحظة وينقل ميدان. القتال من النمسا إلى إيطاليا .

وكان سر نجاح هذه الحنطة فى أن النمسا لم تكن تعرف هى ولا غيرها أكثر من أن فرنسا أعدت جيشين اثنين أحدهما يسير لمقابلة كراى فى المانيا والآخر يسير لمقابلة ميلاس فى إيطاليا . أما جيش نابليون الثالث فقد احتفظ هو بسرية معداته حتى يفاجىء به العدو وتأتى الضربة الآخيرة فى هذه الحلة على يديه . على أن أخباراً تسربت إلى الحارج عن وجود هذا الجيش وكمونه بجوار حدود فرنسا الشرقية فلم يهتم بهذه الأخبار أحد وحملها الجميع على محمل الاشاعات الكثيرة التى تتواتر فى مثل تلك الأوقات العصيبة .

وساعد ذلك نابليون على تنفيذ خطتة بحذافيرها فتقدم مورو ( ٢٤ أبريل سنة ١٨٠٠ ) ه طارد كراى حتى بلغمدينة أولم تا وهنا انتظر حتى تأتيه تعلمات جديدة .

وبقي ماسنيا يدافع النمساويين فى شمال إيطاليا زمانا ولكنه

أن يكون المكان الأول فى فرنسا لزوجها ولها بدلامن أن نكون لدالميون وجوزفين . وكانت هده التبارات التحتانيه الحطرة سببا فى المناقشة الحادة التى قامت بين الرجلين والتى أدت فى آخر الأمر الى خروج مورو على نابليون واشتراكه مع المتآ مرين على حياته .

اضطر أخيرا إلى الاحتهاء فى مدينة جنوا (٦ ابريل سنة ١٨٠٠) حيث حوصر وشدد عليه النمسايون الحصار شهرين متتابعين (أبريل — يونيه) حتى نفدت مئونته ومئونة الآهالى معه فكانوا فى آخر الامر لا يعفون عن أكل الكلاب بلكانوا يتقاتلون فها بينهم على دود الارض والجراد .

وأخيراً تحرك نابليون فبلغ مدينة جنيف في ه مايو ثم سار حتى بلغ عمر سانت بر نار العظيم في جبال الآلب (في ١٥ مايو) فعبره بجيشه في سبعة أيام وانقض منه على سهول ايطاليا الشمالية فقطع الطريق على ميلاس ثم تقدم نحوه ولكنه بلغ من استهتاره بقوة خصمه أنه وزع حيشه ذات اليمين وذات الشمال ليملك الطريق على النمساويين إذا ما شرعوا في الفرار. فكان هذا سببا في أنه لقى ميلاس بجيش لا يبلغ ٢٥ ألف مقاتل في حين كان يربو تعداد الجيوش النمساوية هناك على عانين ألف. والتحم الجيشان في سهول مارنجو عند مطلع فجر عانين ألف. والتحم الجيشان في سهول مارنجو عند مطلع فجر الكثيف حتى أن ميلاس ارتد إلى خيمته حوالى الظهر ليملى نشرة اليوم يعلن فها انتصاره على الفرنسيين، ولكن فرقة من الفرق الفرنسية التي كانت بعيدة عنه عادت في هذه اللحظة من الفرق الفرنسية التي كانت بعيدة عنه عادت في هذه اللحظة من الفرق الفرنسية التي كانت بعيدة عنه عادت في هذه اللحظة من الفرق الفرنسية التي كانت بعيدة عنه عادت في هذه اللحظة من الفرق الفرنسية التي كانت بعيدة عنه عادت في هذه اللحظة من الفرق الفرنسية التي كانت بعيدة عنه عادت في هذه اللحظة من الفرق الفرنسية التي كانت بعيدة عنه عادت في هذه اللحظة من الفرق الفرنسية التي كانت بعيدة عنه عادت في هذه اللحظة من الفرق الفرنسية التي كانت بعيدة عنه عادت في هذه اللحظة من الفرق الفرنسية التي كانت بعيدة عنه عادت في هذه اللحظة من الفرق الفرنسية التي كانت بعيدة عنه عادت في هذه اللحظة التي كانت بعيدة عنه عادت في هذه اللحية التي كانت بعيدة عنه عادت في هذه اللحية الله علي الفرنسية التي كانت بعيدة عنه عادت في هذه اللحية التي كانت بعيدة عليه عادي الني مي كلي الغير المي كلي الفرنسية التي كانت بعيدة عادت في هذه المي كلي المي ك

بقيادة ديزيه على صوت القنابل القريبة وانضمت إلى القوة الفرنسية فعززت موقعها. وفوجي، بها النمسويون فدب الرعب في قلوبهم وحسبوا أنهم وقعوا في فخ نصبه لهم نابليون. وهكذا انقلبت الهزيمة إلى صفوفهم ووقع منهم في هذه المعركة ستة آلاف قتيل وثمانية الآف أسير وغنم الفرنسيون غنائم كثيرة لمير ميلاس بعدها بداً من إخلاء شمال إيطالياكله والارتداد بما بقى معه من فلول جيشه إلى النمسا ليشير على حكومته بعقد الهدنة والمفاوضة في شروط الصلح.

أما نابليون فأنه بادر بالعودة إلى باريس يحمل معه أنباء معركة مارنجو ليقضى بها على آمال الجمهوريين الذين بدأت تقوى معارضتهم له بسبب استئثاره بالسلطة ولم يكن بالفعل أجدى على نابليون ولا أنفع له من نصر باهر كنصر مارنجو يثبت به أقدام قنصليته و يلقم به خصوم حكومته حجرا كبيرا يمنعهم بعده من الكلام.

على أن النمسا وإن كانت قد تخلت عر شمال إيطاليا بعد مارنجو فأنها رأت جيوشها الألمانية بقيادة كراى ماتزال قوية عزيزة فى بادن. وأن حليفتها انجلترا ما زالت الى جانبها تغريها باستمرار القتال. وأن معركة مارنجو على مالها من الأهمية لا ينبغى أن تعتبر معركة حاسمة فى هذا النزاع الحيوى فاستانفت جهادها ضد مورو فى أعالى نهر الطونة لعلها تغطى بانتصاراتها الألمانية هزيمتها الايطالية ولكن مورو لم يكد يطلق يده فى خصومه ويؤذن له بنزالهم ومتابعة بلائه فيهم حتى اشتبك معهم فى هو هنلدن (٣ ديسمبر سنة ١٨٠٠) وضربهم الضربة القاضية التي كانت بمشابة صدى قوى لصدمة مارنجو — عند ذلك علمت النمسا أن لا سبيل لها إلى المقاومة وأن لامفر لها من الاستلام . فقبلت شروط صلح لونقيل ( ٩ فبراير سنة من الاستلام . فقبلت شروط صلح لونقيل ( ٩ فبراير سنة كررت فيه النمسا اعترافها بجمهوريات شمال ايطاليا والتزامها كررت فيه النمسا اعترافها بجمهوريات شمال ايطاليا والتزامها بالتخلى عن بعض الاراضى الالمانية لفرنسا .

### م - التحالف البحرى الشمالي

والآرن لم يبق من دول التحالف الدولى إلا انجلتر، وحدها(١).

<sup>(</sup>۱) ولكن لم يكن ممى ذلك أن العبء خص قليلا عن عائق نابليون فأن انجلترا لم تكن تكن وجه أكشف وعمل صريح نلفاه يهم في ساحات الحروب . مل ذهبت في عدائها معسه إلى أبعد حد فلم تترك وسبلة للفضاء

#### ورأى نابليون أنه على الرغم من انفراده بهما فهو ما يزال عاجزا عن منازلتها لاحتمائها وراء الماء وأنه لا بد له قبل

عليه إلا اتبعتها وتجلت قدرتها في تطبيق مبدئها المشهور وهو : • الغاية تبرر الواسطة ، على تلك السياسة المنيدة التي سلكتما مم نابليون . فكانت مدنة لدن مهد الدسائس التي تدبر لاغتيال حياة هذا المنافس الخطر والمدو اللدود . وكانت باريس مسرح تلك الدسائس وقد تمكن البوليس من ضط المآمرين في عدة حوادث ولكن ذلك لم يكن ليحول دون مضى المديرين في تدبيراتهم الشريرة وحدث في ( ٢٤ ديسمبر سنة ١٨٠٠ ) أن خرج نابليون إلى دار الأوبرا . وماكاد يقترب موكمه من ميدانها حتى وقع دوی عنیم سمسه کل باریس وزلزلت له جدران مبوتها وانخلمت منه قلوب سامهيه . فعم الدعر وانقلب ذلك النظاء البديم الذي كان يسير فيه موكب القبصل الأول إلى فوضى شنيعة اختلط فيها الحامل بالنابل. ثم عاد السكون والقشع ذلك الاضطراب على ثمانية قتلي ونحو ستين جريحا مات منهم عصرون سعد فليل . . . . أما تامليون فلعل طول ممارسته للقناءل والمفرقعات قد اكسب قلبه نوعا من الصمم يجعله في مأمن من التأثر بأصواتها وأهوالها . فأنه سار رأسا الى الأوبرا ودخل في مفصورته آمنا هادئا ووافته فيها بعد قليل من الزمن زوجته حوزفين لأنهاكانت قادمة في عربة أخرى غير عربته فاهو أن رآها حتى قال : « لقد حاول الأغبياء نسنى - أين يروحرام الحقلة ؟ » وأن يفوتك ما بين هاتين العبارتين من « ستبه كمال الانقصال ! » الذي بدلك على ملم وقع هدا الحادث في نفسه وتأثيره على أعصابه .

وحامت الشبهات عند التحقيق حول اليعقوبيين الذين كانوا قد راجت عن ناديهم استاعات كنيرة مؤداها أنهم يعملون ليل نهار على قلب نظام الحكومة واعتمال حساة الفيصل الأول لعود السلطة الى أيديهم كما كانت في عهد

أن يفكر فى تصفية حسابه معها من جمع دول أوربا البحرية فى حلف عليها. وكان على الروسيا ملك اسمه بولس الأول وهو الذى كان فى التحالف الدولى الشائى ثم انسحب منه بسبب سوء تصرف النمسا معه ومع جيوشه. وكانت انجلترا تدعى لنفسها حق تفتيش كافة المراكب التى تقصد فرنسا لتمنع وصول السلاح اليها فكان هذا موضع احتجاج مستمر من دول أوربا البحرية ولا سيما الروسيا وانتهز نابليون فرصة خروج القيصر على التحالف الثانى وأراد أن يكسبه الى صفه فزين له فكرة تكوين تحالف بحرى من مروسيا والدنمرك والسويد على أن تتولى الروسيا رياسته وتكون الغاية من تكوينه مقاومة هذا الحق الغريب الذى تدعيه انجلترا لنفسها. فراقت هذه الفكرة لدى القيصر وعمل على انفيذها فعلا (ديسمبر سنة ١٨٠٠) وزاد نابليون على هذا

الارهاب . فاستعل نابليون هذا الاعتداء للتخلص دفعة واحدة من هؤلاء الغرماء الدمويين فأوحى الى مجلس الدولة بأن يصدر قراراً « بوحوب انخاذ احراءات خاصة صد المتاكرين » وكانت هذه الاجراءات هي بهي رحماء اليعاقبة كلهم من فرنسا ( وكان عددهم نحو ١٣٠ رعم ) فسيق بعصهم الى المستعمرات الاستوائية وبعل آخرون الى جزائر خليج سكاى ، وتعرف هده المؤامرة « بمؤامرة يهور » ويهور يمابل شهر ديسه بر في المقويم الدى أدشأه رحل الثورة .

التحالف أن دخل فى مفاوضات مع نابلى واسبانيا أساسها منع البضائع الانجليزية من دخول بلادهماووقعت معاهدات فى هذا المعنى بين الفريقين . وبدأت جهود التحالف باستيلا الدانمرقة على البضائع الانجليزية فى موانى بحر بلطيق واحتلال بروسيا لمقاطعة هانو فر التى كانت تابعة للتاج البريطانى (أبريل سنة ١٨٠١) — وهكذا خيل إلى نابليون أنه المتمر أحسن اثتمار بعدوته الباقية . وأنها لا شك متردية فى تلك الشبكة الواسعة التى نصها لها .

على أن خيطاً واحداً تصرم من هذه الشبكة فتفككت بسببه بقية الحيوط وبرزت انجلترا مرة أخرى فى وجهه حرة طليقة اليدين. وذلك أن بولس الأول وجد مقتولا فى قصره (مارس سنة ١٨٠١) فولى عرش الروسيا من بعده ولده اسكندر الأول الذى نقض سياسة أبيه وتخلى عن هذا التحالف البحرى الذى كانت دعامته روسيا فانهار بتخليه ذلك البنيان الفخم وانهارت آمال نابليون فى القضاء على انجلترا عن هذا الطريق حتى لقد قال وهو يشير إلى مبلغ انجلترا عن هذا الطريق حتى لقد قال وهو يشير إلى مبلغ تشككه فى الصلة بين مقتل القيصر ومكائد الانجليز:

« لَمَن أَخطأُنَى الانجليز فى نيڤوز فقـــد أصابوتى فى بطرسبرج » !

### ء - صلح امیان [ ۲۷ مارس سنة ۱۸۰۲]

فشل إذن هذا التحالف البحرى . ولكن انجلترا كانت لا تزال تشعر بأنها فى حاجة ماســـة إلى الصلح لأن أهلها كانت قد ساءت أحوالهم وفدحتهم كثرة الضرائب حتى أصبح كانت قد ساء لا مرتزق لهم غير الاستجداء . ولم يكن يحول دون توقيع الصلح فى ذلك الوقت بين الفريقين إلا القتال على مصر .

وكانت الجيوش الفرنسية ما تزال مقيمة فى وادى النيل منذ سنة ١٧٩٩ ــ ولكن الجنرال كليبرالذى عهد اليه أمرالحلة المصرية بعد رحيل نابليون قتل غيـــلة فى حديقة منزله بجوار بركة الازبكية . وقام من بعده الجنرال مينو الذى كان أخيب من أنجبت الثورة من القواد .

وكانت انجلترا لا يقر لها قرار وهي ترى الجنود الفرنسية في مصر تهدد سلامة امبراطوريتها في الشرق فكانت دائبة في العمل على إخراجهم منها بأى ثمن . وفى أوائل سنة ١٨٠١ سارت حملة جديدة بقيادة سير رالف أبركرومبي « Sir Ralph Abercromby » انهزم أمامها مينو عند الاسكندرية ثم اضطر إلى التسلم .

وسقطت وزارة بت « Pitt » في انجلترا ( فبراير سنة ١٨٠١ ) وجاءت بعدها وزارة « أدنجتُون » وهو في ضعفه واستسلامه على نقيض س في ثباته وعناده . ورأى نابليون في هذا التغيير الجوهري ما يغري بطرق باب الصلح مر جديد . واستجابت الحكومة الانجليزية في هذه المرة لدعوته بل إنها اندفعت نحو الصلح في لهفة وعجلة ما زال يذكرهما إلى اليوم مؤرخو الانجليز مع الاسف الشديد . إذ قد ضاع عليها بسبب هذا التلهف وبسبب رغبتها الشديدة في خروج الفرنسيين من مصر شيء كثير من الجهود الجبارة التي بذلتها البحرية الانجليزية طول مدة هذه الحرب وانتهت مفاوضات الصلح التي بدأت في أكتوبر سنة ١٨٠١ بمعاهدة أميان التي وقعت في سنة ١٨٠١ ( ٢٧ مارس ) و بمقتضاها تقرر أن :

- ١) تغادر الجيوش الفرنسية بلاد مصر .
- ۲) ترد بریطانیا لفرنسا مستعمراتها التی استولت علیها
   خلال الحرب.

- ٣) ترد إلى هو لانداكافة مستعمراتها التي استولت عليها
   ( ما عدا جزيرة سيلان )
- ٤) ترد جزيرة مالطا إلى فرسانها الذين كانوا يحكمونها
   قبل مسير الحملة الفرنسية على مصر .
- ه) ينزل ملك انجلترا عن لقب « ملك فرنسا » الذى كان يتلقب به ملوك الأنجليز منــذ عهد ادوارد الثالث.
- ٣) تحتفظ انجلترا من كل فتوحاتها بجزيرة ترنداد
   ( الاسبانية ) فى جنوب أمريكا وجزيرة سيلان
   ( الهولندية ) فى جنوب الهند .

وعلى قدر سخط النساس فى انجلترا على المفاوض الانجليزى الذى سلم فى كل هذه الشئون كان رضا الفرنسيين عن المفاوض الفرنسى وكان تمجيدهم على الأخص لنابليون الذى عاد إلى فرنسا قبل ذلك بعامين اثنين وهى فقيرة طاوية مهددة خائفة يحيط بها أعداؤها كما تحيط الذئاب الكاسرة بالفريسة الضعيفة الحائرة. فدفع عنها غائلة الفقر والحيف وأطعمها من جوع وآمنها من خوف.

### ه) نابليون قنصل لمدة حياته:

ازاء مالقیته فرنساعلی ید نابلیون من الخیر العمیم . وأزاء ما أصبحت تتقلب فیه من نعمة السلام الشامل بعد معاهدة لونفیل (سنة ۱۸۰۱ أیضاً) والکونکوردا (سنة ۱۸۰۱ أیضاً) وصلح أمیان (سنة ۱۸۰۷) . وأزاء ما حصلت علیه من المفاخر والمغانم بفضل سلسلة هذه المعاهدات المیمونة . رأی مجلس الشیوخ فی فرنسا أن یعبر باسم الأمة عن اعترافه بجمیل نابلیون علی الشعب الفرنسی بأن اقترح إطالة مدة بقائه فی مرکزه عشر سنوات آخری خلاف العشرة التی قدرها دستور القنصلية .

ولكن نابليون كان فى الواقع أوسع اطاعا من أن يقبل هذا العرض الضيق الضئيل الذى تقدم به اليه مجلس الشيوخ وطلب إحالة الموضوع على الآمة لأبدا. رأيها فيه بطريق الاستفتاء العام . غير أنه جعل موضوع الاستفتاء فى صورة أخرى وهى .

« هل يكون نابليون بونابرت قنصلا أو لا طول حياته » فجرى التصويت على ذلك وأسفرت النتيجة عن الموافقة عليه



القنصل الأول فى ملابسه الرسمية

بأغلبية ساحقة تشبه فى قوتها تلك الأغلبية التى تقرر بها نظام القنصلية نفسه . ومنذ تلك اللحظة جد نأبليون فى إدخال بعض تعديلات جوهرية على دستور القنصلية يوطد بها مركزه الجديد فراح يستصدر القرار بعد القرار بتوسيع دائرة اختصاصه حتى انتهى به الامر إلى أن حصل على قرار يخوله حق تعيين خلف له على فرنسا (أغسطس سنة ١٨٠٢)

ولقد حدث بعد ذلك بسنتين أن حصل نابليون على لقب « امبراطور » (ديسمبر سنة ١٨٠٤)ولكنه فى الواقع استحق هذا اللقب بالفعل منذ أغسطس سنة ١٨٠٢.

# البائلاثاني

### فرنسا من سنة ١٨٠٢ – ١٨٠٤

الفصل الأول: انجلترا تعلن الحرب من جديد

« الثاني : التعبثة

« الثالث: المؤامرة الكبرى

« الرابع: نابليون الآول – امبراطور فرنسا وملك ايطاليا.

## الف**صّ للأول** انجلترا تعلن الحرب من جديد

بعد صلح أميان كان نابليون قد بلغ بفرنسا منزلة تجعل من مصلحته أن يعيش فى سلام مع جيرانه. فقد كان ما يزال فى الثلاثين من عمره تقريبا وتحت قدميه من الملك ما لم يتفق ظلويس الرابع عشر نفسه فى أوج عظمته. فنى الشهال كانت فرنسا تطوى تحت أحد جناحها هولندا وبلجيكا. وفى الجنوب كانت تبسط جناحها الآخر على كل إيطاليا تقريبا وكان أعيان الأيطاليين قد تقدموا اليه فى يناير سنة ١٨٠٢ يلتمسون منه قبول رياسة الجهورية الألبية فقبلها منهم وأطلق على تلك الجهورية منذ ذلك التساريخ اسم « الجهورية الأيطالبة ».

وفى أغسطس سنة ١٨٠٢ استولى على جزيرة البا. إذ رأى أن انجلترا ما تزال محتفظة بجزيرة مالطا على الرغم مما ورد فى شروط صلح أميان من وجوب إخلائها والجلاء عنها. وفى فبراير سنة ١٨٠٣ حدث نزاع خطير فى سويسرا تدخل من أجله نابليون. وانتهى تدخله بأن غير نظام حكومتها الداخلية فترك لأعيان البلاد حكومة الاقاليم واحتفظ لنفسه برياسة الحكومة المركزية.

حدث هذا وانجلترا بالمرصاد تنظر و تصرعلى أسنانها كيف أن هذا الرجل يعمل على توسيع ملكه فى الحرب وفى السلم على السواء . والى أين ينتهى بهذا المنافس توسعه . وماذا يكون من أمر الأمبراطورية البريطانية إذا تركت هذا السرطان ينتشر فى أورباكما يفعل الآن رويدا رويدا ولكن بكل ثبات واضطراد . أفلا يخشى على نفس الجزائر البريطانية من سريانه الذريع ؟ بلى ا والحكمة السياسية السكسونية تقضى بوجوب اجراء العملية حالا لاجتناب هذا التضخم الخبيث من أصوله قبل أن يمتد إليها هى نفسها فيزدردها لقمة واحدة فى فه الواسع المنهوم ا

وكانت انجلترا قدعينت لها سفيرا فى باريس عقب صلح أميان هولورد و تورث « Lord Whitw orth » فبالغ نابليون فى الحفاوة به وأوعز إلى حكومته بتكريمه ورعايته حيثها حل أو رحل وهو يبغى مر ن وراه ذلك إلى « نيل الحظوة لدى السيدة بملاطفة هرتها » فكانت تقام له الولائم و توضع اللادى

قرينته موضع التعزيز والاحترام فى كل حفل فوق سائر زميلاتها السفيرات \_ على أن كل هذا الترتيب لم يكبح من جماح « بلاط سانت جيمس » الذى أصر على وحوب الاحتفاظ بجزيرة مالطا . وغالى إلى حد أن طلب من نابليون إخلاء هولندا . لأن الأنجليز لم يكوبوا يفهمون إلا شيئا واحدا وهو أن « نابليون خطر » . ولا بد لدفع هذا الخطر من اخلاء الفرنسيين لهولندا المواجهة للشواطىء الأنجليزية كا أنه لا بد للتحصن من هذا الخطر أن تبقى مالطا فى يد الاسطول الانجليزى لتكون قاعدة حريبة له يستخدمها فى دفع كل ما يتهدد سلامة الامبراطورية فى الشرق .

ولقد ذهلت انجلترا أيضاً فى خوفها من نابليون وعداتها له عما كان يقوم به أنصار البربون من الدعاية الحفطرة التى كانت تقوم بها صحائفهم ضد نابليون . وبخاصة ماكان ينشره صحنى بربونى اسمه بلتيه ( Peltier ) فان هذا الرجل كان نهاش أعراض بشكل لم يسبق له مثيل فى تاريح الصحافة فملا الدنيا بمفترياته على نابليون وعلى زوجة نابليون وعلى أخوات نابليون ولم يترك نقيصة إلا رماهم بها . ولا رذيلة إلا ألصقها بصفاتهم . وكان ذلك بؤلم نابليون إيلاماً شديداً وهو العليم

بأثر هذه المطاعن فى تلويث شخصه وتشويه سمعته على ما هو عليه من الحاجة الشديدة إلى الاحتفاظ بنقاء اسمه وطهر سيرته. وذلك طبعاً بحكم عصاميته وحكم مركزه الاستثنائى بين كافة ملوك أوربا فكان يلحف فى طلب وقف أمثال هذا الصحفى عند حدهم ولكن الحكومة الانجليزية لم تكن تجيبه فى كل مرة إلا جواباً واحداً وهو: «أن الصحافة فى انجلترا حرة ». فتضيف بذلك تعريضاً جديداً به وبسياسته الحائية فوق ما كان يشكوه من التعريضات الاخرى.

وأخيراً رأى نابليون أن لا بدله من استدعاء اللورد وتورث والافضاء اليه بحديث حاسم قاطع مانع فى شأن العلاقات الفرنسية الانحليزية لآنه لم بعد يطيق الصبر على مسلك انجلترا معه .

وفى مساء ١٨ فبراير سنة ١٨٠٣ دخل عليه اللورد فى غرفته الحاصة بسراى التويلرى وكان فى وسط الغرفة مائدة طويلة فأشار عليه بالجلوس فى أحد طرفيها . وجلس هو تجاهه فى الطرف الآخرتم شرع يحدثه عن اهتمامه بما سيبسط له من الآراء والأفكار مما حدا به إلى تحديد هذا الموعد الشخصى دون الالتجاء فى ذلك الى وزير خارجيته أو إلى

سفيره فى لندن حتى يكون المجال أفسح وأرحب لعرض تلك الآراء وحتى يضمن تبليغها على صورتها الحية الحارة إلى مسامع الحكومة البريطانية فى لندن.

وبعد أن سرد عليه كل ما جرى بينه وبين الحكومة البريطانية منذ البداية إلى تلك اللحظة من عرض الصلح عليها عقب انتخابه لرياسة الحكومة القنصلية مباشرة ورفض بريطانيا له – إلى دخوله فى مفاوضات للصلح عقب كل نصر يحرزه فى ميدان القتال – الى تساهله مع المفاوض الانجليزى الذى كان يفاوضه على شروط صلح أميان الى غير ذلك – قال له:

« ولكنى أرى جهودى فى سبيل النصافى مع انجلترا غير شافعة ولانافعة. فإن الصحافة البريطانية تنفث السم فى وجهى وصحافة المهاجرين الفرنسيين يسمح لهما بمهاجتى فى حدود لا يبيحها الدستور البريطانى. وهذه المرتبات والأعانات تصرف للمتآمرين على حياتى. وبالجملة لا تهب علينا ريح من انجلترا الاسموم قوامها البغى والعدوان وأصبحنا الآن فى موقف لا بد لنا فيه من تحديد موقفنا. فهل تنوون تنفيذ معاهدة أميان أم لا تنوون ؟ — أما عن نفسى فقد نفذت

شروطها بكل أمانة ودقة وإخلاص . لقد حتمت على هذه المعاهدة أن أخلى ناپولى وولايات البابا فى مدى ثلاثة شهور . فأخليتها وجلوت عنها ولما تنقضى الشهور الثلاثة المحددة . وها قد مرت عشرة شهور على الأجل الذى حددته المعاهدة والجنود البريطانية ما تزال تحتل مالطا ومدينة الاسكندرية . ولست أرى أية فائدة من محاولة خداعى فى هذا الموضوع فبرونى أى الامرين تريدون : الصلح أم الحرب؟ أما إن كنتم ترغبون فى الحرب فلا أتطلب منكم أكثر من التصريح بذلك . وعند ذلك أشب عليكم نارها غير آسف ولا نادم . وأما إن كنتم تسعون إلى السلم فلا بدمن إخلاء مالطة والاسكندرية .

وان كنتم فى ريب مر. حسن نيتى فى طلب الصلح فاستمعوا واحكموا لانفسكم عن مبلغ إخلاصى فى هذا العرض. إننى على الرغم من حداثة سنى قد بلغت من القوة وبعد الصيت ما لا مطمع معه فى المزيد. فهل تتصورون أننى أميل الى المجازفة بهذه القوة وبهذا الصيت فى مثل تلك المعركة الهادمة التى لا بد منها إذا ما اشتبكت معكم فى قتال — إننى اذا أردت قتالكم فلا بدلى من عبور هذا المضيق القائم بينى

وبينكم. وربما دفنت فى أعماقه مستقبلي ومجدى وحياتى وأنا أحاول اجتيازه. إن غزو انجلترا يا سيدى اللورد لمجازفة هاثلة وشيء عظيم! فانظر إن كنت وأنا الهانى القوى الوادع أميل إلى المقامرة بهناءتى وقوتى وسلامى فى سبيل هذه الغزوة واحكم لنفسك إن كنت صادقاً حين أقول إنى أرغب فى الصلح والسلام أم أنا مراوغ غير صادق.

إنه لخير لكم . وخير لى أن نعيش فى حدود معاهداتنا . فيجب أن تخلوا جزيرة مالطا وأن لا تأووا فى بلادكم طالبو حياتى وكونوا إلى مخلصين أضمر لكم فى قلبى كل إخلاص . واذكروا أن أسطولكم إنكان سيد البحر غير منازع فان جيشى سيد البر غير مدافع . وأحرى بنا بدل أن نصطدم فى الحرب أن نوحد جهودنا فى السلم لحير الانسانية ! »

وعلى الرغم من كل هذا الحديث فان انجلترا بقيت على اصرارها فى وجوب الاحتفاظ بمالطا. وعند ذلك اقترح نابليون أن تضع انجلترا الجزيرة فى عهدة قيصر الروسيا ريثها ينتهى الجدل بينهما عليها. فأبت انجلترا أيضاً قبول هذا الاقتراح وأجابت بأنها لا ترى بأسا من الاعتراف بجمهورية إيطاليا التي آلت رياستها إلى نابليون أخيراً إذا هو قبل بقاء

الانجليز في مالطا عشر سنين ولكن نابليون لم يكن في سبيل المساومة على رياسة جمهورية ايطاليا فرفض بدوره هذا العرض وسحبت انجلترا سفيرها من باريس وشرعت تستولى على المراكب الفرنسية التي تصادفها في عرض البحر .

وليسأبدع في هذا المقام من إيراد ذلك الحوار التصويري الذي عرضه المؤرخ الانجليزي « يوسف أبوت » في كتابه نابليون بو نابرت ليصور به هـــــذا النزاع القائم بين انجلترا و نابليون .

إذ تقول انجلترا: إنك اغتصبت لنفسك عرش البربون فيجيب نابليون: وقد اغتصب مليككم عرش أسرة ستيوارت : ولكن القنصل الأول هو رئيس الجمهورية الإيطالية.

: وإن ملك الانجليز أيضاً هو رئيس مقاطعة هانوفر.

: لكن جيوشك مرابطة فى سويسرا : وجنودكم رابضة فوق صخور جبل طارق : ولكنك رجل بعيد المطامع ترمى إلى إنشاء مستعمرات فى الخارج . : وإن لكم لعشر مستعمرات فى مقى ابل كل مستعمرة واحدة لنا .

فتقول انجلترا: نحن نعتقد أنك تريد الاستيلاء على مصر. ويجيب نابليون: أما أنتم فقد استوليتم فعلا على الهند.

فتثور لهذا الكلام ثائرة انجلترا وتنادى :

« يانلسون! هات الأسطول. وأنت ياولنجتون! احمل لواء الجيش. هذا الرجل ينبغى هدمه! إن أطباعه تهدد حريات العالم. وأنتم أيها المؤرخون الانجليز! أبلغوا شعوب الأرض. إن نابليون الغاصب يسوقه شيطان كبريائه واعتدائه إلى أن يغمر هذه الأرض بالدماء! »

وهكذا تعلن انجلترا الحرب فى ١٨ مايو سنة ١٨٠٣ على نابليون الغاصب المتكبر! وهكذا تبدأ هذه الحرب الشعواء التى استمرت من غير انقطاع مدة عشر سنوات كان نابليون فى خلالها واقفا موقف الدفاع عن نفسه وعن بلاده.

......

## الفصيّ لاكانى التعبيّة

وقعت الحرب ولم يبق أمام نابليون إلا أن يغامر بمستقبله وبحده وحياته فى عبور بحر المانش ومنازلة انجلترا فى عقر دارها بعد أن كانت كل مهاجماته لها فى أشخاص حلفائها . وكان ينقصه فى ذلك المال وكانت لفرنسا مستعمرة فى قلب الولايات المتحدة هى مقاطعة لويزيانا فباعها اليها بستين مليون فرنكا وبذلك أنقذها من الضياع المحقق الذى يهددها به الأسطول البريطاني وفى الوقت نفسه استولى على يمددها به الأسطول البريطاني وفى الوقت نفسه استولى على شمنها ليستعد به للقتال .

ولم يكر أمام انجلترا إلا البحر . فأمعنت في تصيد المراكب الفرنسية حتى زوارق الصيد لم تعف عن مهاجمتها وأسر رجالها ، واستولت كذلك على كثير من مستعمرات فرنسا فما وراء البحار

فأجاب نابليون على هذا التصرف بأن ألقى القبض على كل الانجليز النازلين في الأراضي الفرنسية وأمر بأن تغلق الموانى الأوربية الواقعة فى دائرة نفوذه فى وجه المراكب الانجليزية فلا تسمح بتموينهـــا ولا تقبل شيئا من متاجرها ولا تبيح لهـــا بحال من الأحوال الدخول فى مياهها

ثم احتل هانوفر ، ووضع يده على الموانى الشماليـــة واستولى على أموال التجار الانجليز

ولكن شيئا من كل هذه الأجراءات لم يكن يعدل ما يحدثه الأسطول البريطاني من الأضرار الجسيمة بالمصالح الفرنسية حيثها سار. فان هذا الاسطول بحكم سيادته في البحار كان يكيل الضربات المتتالية للمواني الفرنسية المكشوفة له وللمستعمرات الفرنسية البعيدة عن حماية فرنسا وللتجارة الفرنسيه المعرضة لمطاردته ومصادرته.

لذلك لم يكن بد لنا بليون من أن يضاعف جهوده فى اتمام معدات الحملة المعدة لغزو انجاترا حتى تقع ضرباته على قلب خصمه مباشرة بدل هـذه المناوشات التافهة البعيدة التى لا تؤثر ولا تقدم ولا تؤخر.

وسرعان ما اجتمع له جيش قوامه ثلثمائة الف مقاتل وازدحمت مياه ثغر بولوني Boulogne بألني نقالة أعدت

لحمل خمسين ومائة الف جندي الى انجلترا مزودين بعشرة آلاف حصان وأربعة آلاف مدفع . وقد تمت كل هـذه المعدات بدقة مدهشة وسرعة هائلة القت الرعب في قلب الإنجليز وهم ما هم من الثبات والصبر على المفاجآت. ولكن مجرد فكرة جيش قوامه مائة وخمسين الف جندي مدرب يتولى قيادته نابايون بونابرت على بعد ثلاثين ميلا من شواطيء انجلترا كانت كفيلة بأن ترتعد لهما فرائص الجبال. ولذلك كنت ترى البرلمان البريطاني في ذلك الحين على رغم ما اشتهر به من الرزانة والهدوء - يعقد الجلسات العاصفة الهائجة يفتتحها بصيحات الاستغاثة ويختتمها بطلب النجدة من كل قادر على أدائها وأخيراً صدر قرار المجلس بدعوة كل من كانت سنه بين السابعة عشرة والخامسة والخسين إلى حمل السلاح. فازد حمت بالمجندين ساحات البلاد. وكان الجدد منهم يمارسون تمريناتهم العسكرية كل صباح تحت اشراف المدربين . وكان ملكهم المسن الهرم جورج الثالث يسير بنفسه ليستعرض هـذه الصفوف وينشر بينها روح الثقة والحماس.

ولم ترالحكومة البريطانية ازاء هذا الخطر الداهم إلا أن تضاعف جهودها في معاونة المتآمرين على نابليون عسى أن يتم الأمر على أيديهم فيكفوها مؤنة القتال فوضعت تحت تصرفهم أموالها ومراكبها . لا تسألهم كيف ينفقون المال ولا أين يذهبون بالسفن . واستعانت بمندوبين من قبلها بثتهم في هامبورج وفي مونيخ وفي ستتجارت وفي برن وفي غيرها من البلاد المتاخمة لفرنسا وزودتهم بالمال اللازم ليغروا من شاء من المهاجرين الذين كانوا يقيمون في تلك الجهات ويحومون حول الحدود الفرنسية كيا ينقض على القنصل الأول عند أول فرصة تسنح له ويخلصهم من شره.

ووفق البوليس إلى اكتشاف أكثر من ثلاثين مؤامرة مدبرة لاغتيال « القنصل الأول » فى تلك الناحية . ولكن نابليون ضاق ذرعا فى آخر الأمر بالتربص لهؤلاء الاشقياء وتصيدهم واحدا بعد واحد واعتزم أن يصدمهم الصدمة القاضية وأن يلتى عليهم كما قال : «درساً قاسياً لا يزول أثره من أذهانهم قبل قليل . »

# الفصل لثالث المؤامرة السكبرى

مهما بلغت أريحية نابليون بالنسبة لجنوده وقواده ومهما بلغت ميوله الحسنة بالنسبة لعامة الشعب. فان عوامل الغيرة وحزازات الصدور كانت تخرج ببعض رجاله عليه. وقد كان نابليون بسبب تلك العوامل وهذه الحزازات هدفا لعدة مؤامرات خطيرة تدبر لاغتياله. فالبربون والأنجليز يرسمون الخطط ثم يستخدمون هؤلاء الساخطين للتنفيذ. ولكنه كان فى كل مرة ينجو من الحظر بل إنه كان يخرج من هذا الحظر اكثر اعتداداً بنفسه وأبلغ ثقة فى حسن طالعه حتى لقد كان كثيراً ما يتمثل مما قاله قيصر لمن معه حينها أشرفت مركبه على الغرق فى عرض البحر: « لا تضافوا فان هذه مركبه على الغرق فى عرض البحر: « لا تضافوا فان هذه المركب تحمل قيصراً وتحمل معه طالعه ! »

ولكن الملكيين من أسرة بوربون وأنصارهم الرابضين له فى بلاد الانجايز ماكادوا يسمعون بنبأ هذه الحرب الجديدة التى شنتها عليه انجلترا حتى تضاموا وجمعوا أمرهم من جديد وقرروا فيما بينهم أن يرموه بآخر سهم فى كنانتهم منتهزين فرصة انشغاله بأعداد معدات القتال للقاء الانجليز

وكان فى خدمة الأمراء الملكيين الفرنسيين فى مدينة لندن رجل غليظ مارد هو جورج كادودال الذى سبقت لنا الأشارة إليه فولوه زعامة عصابة قوية أثقلوها بأنواع السلاح المختلفة وزودوا زعيمها بمال وافر كثير واطلقوه على نابليون بغية اقتناصه حيا أو ميتا

وكان برنامج المتآمرين أن يبدأوا عملهم ببث الدعوة فى فرنسا ضد نابايون . وجمع من استطاعوا من الساخطين عليه . والموالين للحزب الملكى حتى إذا تم لهم ذلك انقض كادودال على القنصل الأول فقتله أو اختطفه فى إحدى غدواته أو روحاته . وعند ذلك يقوم أنصار الملكية بثورة فى الداخل بينها يجتاز المهاجرون حدود فرنسا من الخارج . يساعدهم فى ذلك أمشال بشيجرو Pichegiu من القواد المعارضين لنابليون . واتجهت أنظار المتآمرين بهذه المناسبة إلى مورو بطل هوهندن ومعبود الشعب الفرنسى بعد نامليون وذلك لماكان بين البطلين من الجفوة والفتور . وقد نامليون وذلك لماكان بين البطلين من الجفوة والفتور . وقد

بعثوا برسولهم إلى مورو قبلسفركادودال الىفرنسا يجسون نبضه فصرح مورو بأنه لا يتردد لحظة فى الاشتراك فى أية حركة ترمى الى اسقاط القنصلية ففرح الملكيون وتضاعف اهتمامهم بماكانوا آخذين فيه من الكيد والتآمر وأخيراً تمت الأهبة ولم يبق الا أن يرحل كادودال وعصابته الى فرنسا للتنفيذ.

وفى ليلة مظلمة من ليالى شتاء سنة ١٨٠٤ كان السكابتن (رايت) أحد ضباط البحرية الانجليزية يعبر المانش بمركبه وعلى طهرها جماعة كادودال حتى إذا بلع شاطىء نورماندى ألقي بحمولته الخبيثة على صخورها وتركهم يشقون طريقهم إلى باريس . وكان فى وسط ذلك الشاطىء الصخرى فجوة عميقة كان يستعملها المهربون فى إدخال بضائعهم إلى فرنسا . فاتفق كادودال مع أصحابها على أن يمكنوه من دخول فرنسا عن طريقها فى نظير جعل عرضه عليهم . فما هو ان لفظتهم مركب هذا الكابتن رايت حتى تسلقوا الصخر على حل أعد مركب هذا الكابتن رايت حتى تسلقوا الصخر على حل أعد مده الغاية من قبل . وقد بلغ من دقة كادودال واحكام تدبيره انه كان قد أعد جملة أكواخ فى الطريق ما بين تلك تدبيره انه كان قد أعد جملة أكواخ فى الطريق ما بين تلك البقعة من نورماندى وبين باريس ليأوى اليها كلما دعت

الحالحتى لايستلفت أنظارأحد اليه ولذلك وصل المتآمرون إلى مدينة النور ودخلوها تحت طي الخفاء بسلام !

وبقى كادودال بعد ذلك شهرين طويلين ينفق المال عن سعة في نشر الدعوة ضد نابليون وفي اجتـذاب الانصـار لمشروعه العقيم . فلم يوفق إلى جمع أكثر من ثلاثين شخصاً أغراهم بالانضام اليه حب ما عنده سن المال أكثر مما أغرتهم بذلك كراهتهم لنابليون. ولما ظن الزعماء في لندن أن قد مرعلي كادودال الوقت الكافى لجمع الموالين والأنصار أذنوا لبشيجرو وغيره من كبار القواد بالسفر للحاق به حتى تسيرالمؤامرة خطوتها الثانية وركب بشيجرو وزملاء العظام حيل المهربين كما ركب رجال الدفعة الأولى وما زالوا ينسلون من مخبأ لمخبأ حتى اتصلوا بكادودال في ضواحي باريس. وفي « البوليفار دى لامادلين ، في احدى الليالي الباردة من شهر ينايرسنة ١٨٠٤ كنت ترى في الظلام شبحين يقترب أحدهما من الآخر في حذر وتحفظ . وقد ظهرت على كل منهما علائمم القلق والاضطراب لأنه لم يسبق لواحد منهما العمل في الظلام . فقد كان أحدهما « مورو » بطل هو هنلندن الذي مكن فرنسا بانتصاره في تلك المعركة من إملاء شروط صلح لونفيل على امبراطور النمسا. وكان الآخر بشيجرو فاتح هولندا فى عهد الثورة الفرنسية وصاحب اليد الطولى على الجمهورية الناشئة بتأبيده لها وتعزيزه لقوتها.

وما كاد يقترب الرجلان ويتبادلان التحية حتى ظهر وينهما كادودال كأنما انشقت عنه الأرض. وكان كادودال بطبيعة الحال مدبر هذا الأجتماع وكان يهمه الوقوف بنفسه على ما سيتفق عليه البطلان. ولكن مورو امتعض لمرؤيته ولم يسترح الى أن يكون شريكا لمثله فى أى عمل من الأعمال فانسحب على أن يزوره بشيجرو بعد ذلك فى موعد آخر اتفقا عليه.

والواقع أن سوء تفاهم خطير قد وقع من أول الأمر بين مورو والمتآمرين إذ بينها كان مورو يظن أن رياسة الحكومة بعد سقوط نابلون ستسند اليه كان الملكيون يحسبون أن عداءه لنابليون قد دفع به الى أن يتخلى عن مبادئه الجهورية لينصر الملكيين على خصمه ومنافسه . غير أن هذا اللبس لم يلبث أن تقشع عند مقابلة بشيجرو له فى منزله . وبذلك انهدم ركن من أكبر أركان المؤامرة وانصرف بشيجرو من عنده وهو ثقيل المروح مزعزع الثقة فى النجاح .

وأخذت أنباء المؤامرة منذ هـذه اللحظة تتسرب الي أسهاع نابليون . وقد كان مستردريك Mr. Drake وزيرانجلترا فی بافاریا قد اتصل برجل فرنسی . و توهم بینه و بین نفسه أنه قد أفلح في شرائه بالمال ليعمل لحسابه في التجسس على نابليون والائتمار به مع المؤتمرين. وكان هذا الرجل من جانبه يلعب بأوهام ، دريك ، و عنيه الأماني الحسان ويقوم في الوقت نفسه بمرض مكاتباته على نابليون شخصياً ويتلق من نابليون صيغة الردود التي بجب ان برد سها عليه وتمكن البوليس الفرنسي في ذلك الوقت أيضاً من القياء القبض على بعض الجواسيس فساقهم الى المحكمة وحكم عليهم بالأعدام فأفشى بعضهم سر مؤامرة كادودال قبل اعدامه وكشف عن كل ما يعلمه من تفصيلاتها فلم ير نابليون بدا من القاء القبض على مورو وهو يعلم أن ضجة ستقوم حول هــذا القبض. وأن أنصار مورو سوف ينسبون ذلك الى ما بينهما من الجفوة والعداء. وقد قام بالفعل فريق من أنصار مورو ينكرون وجود كادودال أصلا في باريس. ويقولون انهي إلاأوهام القنصل الأول تخلق الدسائس وتصور المؤامرات لكي يستعين بها على التخلص من خصومه ونظرائه . فلم يلق نابليون بالا لاتوالهم وأخذ يسخر كل ما أتاه الله من قوة فى سبيل كشف القناع عنهذه المكيدة والقاءالقبض على بقية المتآمرين . وظل نابليون بضعة أسابيع يخبط هو ورجاله فى سبيل الوقوف على آثار كادودال وعصابته . ولكن جهودهم كلها ذهبت أدراج الرياح . ومع ذلك فقد بقيت اعترافات المتآمرين الذين يقعون فى أيدى البوليس تترى بأن كادودال ورجاله فى قلب باريس غير أن مقرهم مجهول لا يعرفه منهم أحد لمبالغة ذلك الداهية فى التحفظ والاحتياط . فلم يكن من نابليون الا أن سن قانونا يعاقب بالاعدام كل من يأوى المتآمرين ويعاقب بالسجن ست سنوات كل من يعلم بمقرهم ولا يهدى البوليس اليهم . وأمر فى الوقت نفسه بتشديد المراقبة حول أسوار باريس حتى أن التواييت كانت الراقبة حول أسوار باريس حتى أن التواييت كانت أن يكون فيها أحد المتآمرين

وأخيراً استدل البوليس على مفر بشيجرو فباغته ليلا فى مخدعه والى جانبه سيفه ومسدساته وو ثب عليه الجنود قبل أن يتمكن من لمس شىء منها فعصبوا يديه وشدوا و ثاقه ثم ساقوه الى سجن التامل حيث اجتمع بمورو ... للمرة الثالثة. ومنذ ذلك اليوم ساءت أحوال كادودال واضطربت تصرفاته وأخذ يكثر من التنقل ليلا من مكان الى مكان وهو لا يستقر له قرار

وجاءه رجاله فى آخر الامر يبشرونه بأنهم اهتدوا الى بيت كثير المسارب والمسالك فعول على الانتقال اليه والاستقرار فيه حتى تخف حدة نابليون وجنوده ويأتيه الفرج هو ورجاله من عند الله . ولكن البوليس وقف على أثر بعض أصحابه فترصدوهم ليهتدوا بهم إليه . إلى أن كانت ليلة ٩ مارس سنة ١٨٠٤ إذ نما إلى علم البوليس أن كادودال قرر الخروج من مكنه ليأوى الى جحره الجديد . ففي تلك الليلة وقفت العربة المعدة لنقله فى زاوية احدى الطرقات التى كان يرقبها البوليس بكل يقظة وانتباه فخرج من الظلام أربعة رجال اندفع أحدهم نحو العربة فصعد اليها وأطلق لجوادها العنان وأدرك البوليس أن ذلك هو جورج كادودال نفسه فاندفعوا فى أثره يصيحون ويصفرون وينادون : «امسكوه! امسكوه! في أثره يصيحون ويصفرون وينادون : «امسكوه! امسكوه! وقد نجح أحدهم فى اللحاق بالعربة والتعلق بمؤخرها. وأخيراً يقن كادودال بأن العربة لم تعد تنفعه فهم بالنزول منها وعند ذلك تقدم رجل البوليس المتعلق بها وأمسك بزمام الحصان ذلك تقدم رجل البوليس المتعلق بها وأمسك بزمام الحصان ذلك تقدم رجل البوليس المتعلق بها وأمسك بزمام الحصان

وأقبل زملاؤه من كل فج فأحاطوا بطريدتهم وألقوا القبض عليه بعد أن أطلق عليهم النار فقتل واحد وجرح آخر ولولا أن ابتدره ثالث بضربة هراوة على رأسه لكثرت ضحاياه فى ذلك الظرف العصيب.

ونجح البوليس بعد ذلك فى إلقاء القبض على كثير من أعوانه وتحدد لمحاكمة الجميع يوم ٢٧ مايو سنة ١٨٠٤.

على أن نابليون لم يقنع بهذه التيجة التي وصل الها في مطاردة غرمائه لأنه لم يكن يرضى أن يصب انتقامه على رأس الهرة ويترك القرد اللعين الذي كان يحرك يدها حرا طليقاً وراءها يعاود عبثه وفساده . ولم يكن همه وهو يتعقب المتآمرين أن يظفر بأمثال بشيجرو ومورو بمن غلبت عليهم عاطفة الغيرة ولا بأمثال كادودال ورجاله من المأجورين عباد المال وإنما كان كل قصده أن يظفر بواحد من أمراء البوربون المتآمرين — الذين يعتبرون بحق رأس هذه الأفعى الخطرة التي كانت تهدد حياته والتي لم يوفق الى القبض على غير ذنبها التي كانت تهدد حياته والتي لم يوفق الى القبض على غير ذنبها ليقتص من الأسرة الملكية في شخصه وليجعله عبرة يعتبر بها غيره بمن يفكرون في النيل منه أو التعرض له .

فتحرى عن أمرا. تلك الاسرة وعن محل اقامة كل واحد

منهم فعلم أن اثنين منهمـا يقـمان فى لندن وأن اثنين آخرين يقمان فىوارسووواحداً يقيم في إيتنهيم « Ettenheim » بالقرب من استراسبورج على الحدود الفرنسية الشرقية ؛ فانتدب ضابطاً للذهاب سرآ الى ايتنهيم ؛ وجمع كل ما يستطيع جمعه من المعلومات عن هذا الأمير؛ وذهب الضابط وعاد بعد أن أدى مهته وقدم في العاشر من شهر مارس سنة ١٨٠٤ تقريراً بملاحظاته كلها الى نابليون وكان مر. بين الأوراق الموضوعة على مكتب القنصل الأول في نفس ذلك الصباح اعتراف أفضى به الليلة السابقة أحد المتآمرين من رجال كادودال. فأما التقرير فقد أثبت فيه الضابط أَن دوق دنجين Due d'Enghien كثيراً ما يذهب متخفياً الى ستراسبورج حيث تقم حبيبته البرنسس دى روهان وأنه يتناول مرتبآ من الحكومة البريطانية وأنهعلي استعداد لحمل السلاح والاشتراك في غزو فرنسا متى سنحت الفرصة الملائمة. وأما اعترافالسجين فكانت فحواهأن أميراً من أمراء أسرة بوربون كان المدير الحقيقي لهذه المؤامرة وأنه إن لم يكن قد وصل الى فرنسا فعلا فى ذلك الوقت فأنه سيصل اليها عما قريب . فلم يشك نابليون لحظة في أن الدوق دنجين لامد أن يكون هو نفس الأهيرالذي يشير اليه هذا السجين. فصدرت الأوامر سريعاً الى كوكبة من الفرسان لتسير الله ايتنهيم وتلقى القبض على الأمير قبل أن يستشعر أحد بقدومها. وقامت تلك الكوكبة فعلا من باريس فى ١٥ مارس سنة ١٨٠٤ وأحاطت بقرية ايتنهيم ليلا ودخل رجالها على الامير فأذا هو فى فراشه فاحتملوه بملابس نومه ووضعوه فى عربة أعدت لنقله وقفلوا به راجعين الى باريس . وذهب واحد منهم بكتاب من نابليون الى أمير مقاطعة بادن يعتذر واحد منهم بكتاب من نابليون الى أمير مقاطعة بادن يعتذر الله فيه عن دخول الجنود الفرنسية فى بلاده بغير استئذان سابق نظراً لطبيعة العمل الذى كلف به اؤلئك الجنود فى سيل المحافظة على سلامة فرنسا وحياة القنصل الأول. ولم يجد الأمير أمامه إلا أن يقبل هذا الاعتذار .

وسيق الدوق إلى المحاكمة بمجرد وصوله إلى قلعة فانسين Vincennes بجوار باريس. وقد أنكر أمام الهيئة أن له أى مساس بالمؤامرة المنسوبة اليه ولكنه اعترف بكبرياء أنه بحكم مولده وأفكاره عدو الحكومة الفرنسية الحاضرة. وأنهكان على تمام الاستعداد لحمل السلاح فى وجهها متى أتيحت له الفرصة اللائقة. فحكم عليه فى تلك الليلة ذاتها بالأعدام رميا بالرصاص وسيق قبيل طلوع الفجر الى ساحة التنفيذ على ضوء المشاعل

فأذا به يرى أمامه صفاً من الأجناد فى انتظار قدومه. فوقف أزاءهم فى هدوء أدهش الحاضرين. وقطع خصلة من شعره ثم أخرج ساعة من جيبه وسلمهما لأحد الضباط بعد أن رجاه أن يلتمس من جوزفين تقديمهما إلى البرنسس دى روهان تذكاراً لحبه لها. ثم أدار وجهه إلى الجنود قائلا:

« أنى أموت في سبيل ملكي وبلادي 1 »

وأعطيت الاشارة إلى الجنود فأطلقوا بنادقهم وخر الامير على الارض جثة هامدة فيها سبعة ثقوب !

ويقول أنصاره أن مسئوليته فى هذا الحادث تقف عند حد اصدار الامر بالقبض على الامير وأن الانصاف يقضى بألقال أية مسئولية أخرى على عاتق المجلس الذى تولى المحاكمة إذ لم يعلم نابليون بالحكم إلا بعد تنفيذه. لانه كان

فى تلك الليلة قد أوقظ مرتين لشئون تافهة فنام فى آخر الأمر متعباً بعد أن منع حراسه من إيقاظه مرة أخرى . وأن رسولا أرسل اليه بعد ذلك يبلغه ما قضى به المجلس ولكنه اكتنى بتسليم رسالته الى الحراس دون أن يتأكد من اطلاع القنصل عليها فى وقتها وان اولئك الحراس عملا بالأوامر الصادرة اليهم لم يوقظوا نابليون واكتفوا بأن وضعوا له الرسالة بجوار سريره ليطلع عليها فى الصباح . وأنه لما اطلع عليها معد هبوبه من النوم غضب على الرسول غضبة تليق عليها معد هبوبه من النوم غضب على الرسول غضبة تليق بمن يهمل اهمالا لا يرجى معه التسامح أو العفو .

وأما ما يقوله نابليون فى هذا الصدد فنوعان من الكلام فهو اذا خلا بأخيه يوسف مثلا قال له: أنى أؤكد لك يا أخى أنى لم أكن أنوى لهذا الأمير المنكود الاكل خير. يا أخى أنى لم أكن أنوى لهذا الأمير المنكود الاكل خير. لقد كان عزمى بعد محاكمته أن أكسبه الى صنى بالعفو عنه. وياله من منظر جميل أن ترى بين ياوران أخيك أميرا من سلالة بيت كونديه العظم!»

أما اذا جلس ليحدث أحدا من رجال الدولة الرسميين وجرى ذكر هذا الحادث المشتوم فانه لم يكن يزيد على أن يضرب بيده فوق كتفه وهو يقول: « إن على هــذا العاتق وحده تقع كل مسئولية فى مقتل الأمير . وأن صيحات البربون فى لندن لن تحملنى هنا على الاعتذار عما كان . فانى أدين بالمثل القائل : « من اعتذر فقد اتهم نفسه ! »

**\*** \* \*

واقترب أخيراً موعد الحكم على بقية المتآمرين...
وكان نابليون قد أرسل الى بشيجرو فى السجن من يبلغه عطفه عليه وأنه ينوى التسامح معه الى حد أنه مناه بأنه سيجعله حاكم مدينة كايين ( Cayenne ) فى غينيا الفرنسية ( أمريكا الجنوبية ، وقد أثرت هذه الشهامة من جانب نابليون فى نفس ذلك البائس الذى كان يتآمر على حياته حتى أنه لم يكد يسمع ذلك من الرسول الذى أبلغه له حتى أطرق برأسه الى الأرض ثم أجهش بالبكاء.

على أن المسكين طالت إقامته فى السجن الى مابعد القبض على دوق دنجين وإعدامه فلما بلغه أخيرا أنباء هذا الامير المنكود تملكه اليأس من النجاة وفتح عليه سجانه غرفته ذات يوم فاذا هو مشنوق برباط رقبته بجوار السرير ا

أما مورو فقد أدرك المحاكمة وحكم عليه بالسجن سنتين

ولكن نابليون عفا عنه وأذن له بالانسحاب الى أمريكا . وأمر بأن تشترى منه ضيعته بأكبر ثمن ممكن ثم دفع له نفقات سفره الى برشلونة ليسافر منها الى العالم الجديد .

وأخيراً سيق جورج كادودال وعصابته الى المحكمة ليأخذوا نصيبهم من القصاص. وعبثاً حاول القضاة أن يظفروا من أحد منهم بجواب مريح. فقد سئل كادودال مثلا عن محل اقامته قبل القبض عليه فأجاب:

- كنت نازلا في عربة ا

ولما طلب اليه أن يدافع عن نفسه قال:

ـــ اذاكان حضرات القضاة يضمنون لى ميتة أجمل من هذه دافعت عن نفسي وإلا فالسكوت أولى ا

وبلغ عدم اكتراث واحد من زملائه بأمر هذه المحاكمة أنه استغرق فى النوم فعلا بينها كان المحامى عنه مسترسلا فى الدفاع وقد ضحك الجمهور لذلك كثيرا الا المحامى فانه غضب لما رآه من عدم تقدير موكله لجمهوده ا

وفى يوم الآحد ١٠ يونيه صدر الحكم بالاعدام على ١٢ من المتهمين وفى مقدمتهم كادودال فتلقوه جميعاً بكل سكينة ثم نقلوا الىالسجن انتظارا لتنفيذ الحكم. فلما كانوا هناك قال جورج لرفاقه:

« لقد انتهينا الآن من واجبنا نحو ملك الارض ويقى علينا أن نقوم بواجبنا نحو ملك السماء ! »

ثم شرع يصلي معهم

ونما يروى عن عنادكادودال أنهم أتوا اليه ذات يوم ( بعد صدور الحمكم عليه ) برقعة فيها طلب العفو وأكدوا له بأن نابليون مستعد للعفو عنه اذا هو وقع تلك الرقعة . · فنظر كادودال المها فاذا في أعلاها :

## الى جلالة الامىراطور

۔ وکان نابلیون قد توج امبراطورا علی فرنسا۔ فرماہا ورفض توقیعها قائلا لرفاقه :

ـــ لنصل أيها الرفاق ! إن ذلك الشرير يريد أن يذلنــا قبل أن يقتلنا !

وحدث فى الليلة السابقة على تنفيذ الحسكم أن طلبكادودال الى سجانه أن يأتيه بزجاجة من النبيذ الجيد فلما جاءه بها لم يعجبه طعمها واعترض عليه بأنها ليست من الصنف الذى طلبه . فأجانه السجان بخشونة :

- الها مع ذلك لا بأس بها بالنسبة لعتُكلُّ مثلك!

ف كان من كادودال الا أن أمسك الزجاجة فى يده بكل هدو. وأحكم سدادتها فيها ثم القاها بذراعه العبل الهرقلى فى وجه سجانه فرماه الى الارض لاحراك به.

وفى ٢٥ يونيه نفذ الحكم فيه هو وأعوانه وكان هو اول الصاعدين الى الجيوتين ـــ وكان يرقى درجها وهو يصيح:

ليحي الملك !

## *الفصِّ للاابع* نابليون الاول

أمبراطور فرنسيا وملك ايطاليا

كانت هذه المؤامرة الهائلة سباً فى قلق الفرنسيين على حياة بطلهم الذى جمع شملهم وأعلى كلمتهم ومهد لهم السبيل نحو العظمة والسيادة على كل دول أوربا . ورأوا أن شخص نابليون وحده هو الضهانة الوحيدة التى تكفل لهم بقاء ما هم فيه من العزة والرفاهية وسعة الجاه فودوا لو ارتبط الحكم فى فرنسا بشخصه طول حياته وبذريته بعد وفاته ليطمئنوا بذلك على مستقبل بلادهم وليأمنوا بعد هذا التعديل تعرض الدول الاوروبية لشئونهم وتدخلها فى نظام حكومتهم .

وقد فاز فوشيه وزير البوليس بأسبقية التقدم إلى مجلس الشيوخ ليقترح عليه إحداث هذا التغيير فى شكل الحكومة الفرنسية فتقبله منه مجلس الشيوخ مع الترحيب والتحبيذ. وفى ١٨ ما يو سنة ١٨٠٤ صدر مرسوم من المجلس « يكل حكومة

الجهورية الى الامبراطور نابليون . ،

وقام موكب فخم طويل من العربات المقلة لإعضاء المجلس قاصدين ضاحية سان كلو « St Oloud » حيث يقيم نابليون ليبلغوه قرارهم ويهنئوه عليه. وهناك استقبلهم في قصره وإلى جانبه جوزفين فتقدم اليه كامبسريس وألقى بين يديه كلمة وجيزة عدد فيها ما لقيته فر نساعلى يديه من النصر والفوز العظيم. وأشار في آخر حديثه الى أنه هو الذي أعاد اليها سمعتها وكرامتها . ونظامها . ودينها .

وماكاد ينتهى الى هذا الحدمن خطبته حتى ضجت السراى بصيحة واحدة: هى صيحة «! Vive l'Empereur » وأجاب نابليون على هذه الخطبة بقوله أنه يرجو أن يكون عند حسن ظن الامة بخدماته وأن يوفق الى عمل ما يستحق من أجله شرف هذا اللقب العظيم .

وعند ذلك تقدم كامبسرين لالقاء كلمة تهنئة بين يدى الامبراطورة جوزفين » فغلب عليها تأثرها ولم تجد ما تجيب به على هذه التهنئة الا ما فاضت به عيناها من الدموع.

وكتب نابليون الى البابا بيوس السابع يدعوه الى حضور حفلة تتويجه ليتولى بنفسه مسحه و تبريكه وهو يعلم ماستسيغه هذه الزيارة من القدسية على حفلة التتويج لا سيما فى نظر الشعب. وقد لبى البابا هذه الدعوة راضياً مسرورا وتمت مراسم الحفلة فى يوم الاحد ٢ ديسمبر سنة ١٨٠٤ بكنيسة نتردام فى جو من العظمة والابهة لم تشهد مثله باريس فى عهد ملوكها الاكابر الغارين.

وكانت جوزفين تعلم مع الحسرة الشديدة أن كل هذه المظاهرة لا يرجى من وراثها الا الاحتفاظ بملك فرنسا لسلالة نامليون و تعلم من جهة أخرى أنها قد أقامت مع مامليون كل هذه السنين دون أن تعقب منه نسلا . وسمعت الناس تهمس حولها بأن الحاجة سوف تدفع بنامليون إلى طلب الطلاق منها ليلتمس الولد عند غيرها . فهاجتها هذه الاقوال وفكرت فى الاحتياط لنفسها مما قد يخبئه المستقبل لها من المفاجآت وكان زواحها من نابليون قد تم فى عهد التورة معقد عرفى مدنى لم يشهده القسيس ولم تباركه الكيسة فلم تكد تجد البابا معها فى باريس حتى توسلت اليه أن يعيد عقد مابليون عليها وأن يباركهما بقداسته ولم بر نامليون أن يعترص على شيء من دلك رغبة منه فى تطمين خاطر روجته يعترص على شيء من دلك رغبة منه فى تطمين خاطر روجته وتم العقد منهما فى الليلة السابقة على ليلة شويحه . ولم ترقأ



نابليون في ملابس التتويج

لجوزفين دمعة طول ليلتها من فرط تأثرها وفرحها حتى لقد كادت تذهب حمرة جفنيها أثناء حفلة التتويج بذلك الرونق الذىكان ينتظره منها الجميع .

0,00

وكا ثما أثارت هذه الحفلة خواطر الايطاليين فعولوا على أن لا يكونوا وراء الفرنسيين فى الاحتفال بنابليون و تكريمه والاعتراف بفضله وهو النابت فى أرضهم المنتسب إلى أسرتهم. ولذلك تقدم إليه رجال الجهورية الأيطالية الشمائية يلتمسون منه أن يقبل تاج لمبارديا الحديدى المقدس الذى كان يزين مفرق شارلمان والذى يروى عن حديده أنه مصنوع من أحد المسامير التى خرقت كف السيد المسيح عليه السلام عند صلبه. فلم يتردد نابليون فى قبول هذه الهدية الآخرى وسافر هو وجوزفين يصحبهما البابا من باريس إلى ايطاليا وتم تتويجه هناك فى كاتدرائية ميلان الشهيرة فى السادس والعشرين من شهر مايو سنة ١٩٠٤ وكانت الحفلة بحضور البابا أيضاً غير أنه لما جاء دور التاج ووضعه على رأس نابليون تقدم هو بنفسه قبل أن تمتد يد البابا إليه — كا صنع نابليون تقدم هو بنفسه قبل أن تمتد يد البابا إليه — كا صنع

فى كتيسة تنردام - فتنساوله وركز قواعده على رأسه وهو يقول:
« الله أعطانا هذا التاج . فالويل لمن يلسه! ،



انتهى الكتاب الثالث